صفةُ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا يَلْحَقُها مِنْ أَذكارٍ وَرَوَاتبَ

# الطبعة السادسة كل الحقوق محفوظت للناشر كل الحقوق محفوظت للناشر معلم المحتود محفوظت الناشر معلم المحتود المحتود

## صفة صلاة النبي علية

ومَا يَلْحَقُها مِنْ أَذَكَارٍ وَرَوَاتَبَ

تأليف عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

دار المنهاج

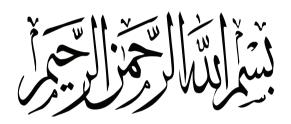

#### المُقَدِّمَة

نَحمَدُ اللهَ على مِنَنِه ونِعَمِه، له الحمدُ كلُّه أَوَّلُه وآخِرُه، وعلى نَبِيّه تمامُ الصلاةِ وأَزْكاها، وعلى آلِهِ وصحبِه ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ، وسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا، أَمَّا بَعْدُ:

فإنَّ أعظمَ مقاماتِ العبوديةِ اجتماعُ ظاهرِ الإنسانِ وباطنِه على الخضوعِ لله، ولا تَجتمِعُ الجوارحُ في عبادةٍ لله خاضعةً كما في أداءِ الصلاة؛ ولهذا كانَتْ أعظمَ شعائرِ الإسلامِ الظاهرةِ، وجُعِلت في الشريعةِ فارقًا وفاصلًا يُعرَفُ بها المؤمِنُ مِن غيرِه، وعلامةً ظاهرةً على الطوائف، فيختَصُّ المسلمون باسمِ (أَهْلِ القِبْلة) عن غيرِهم؛ وذلك لاستقبالِهم الكعبة عند أداءِ الصلاةِ؛ لأنَّه لا تَخْلُو الشرائعُ مِن صلاةٍ أو مِن شيء مِن أجناسِها: كسجودٍ وركوع وغيرِهما.

ولعِظَمِ الصلاةِ أَمَر النبيُّ عَلَيْهِ الأولياءَ بأمرِ الأولادِ بها عند التمييزِ، والضربِ عليها ضربًا غيرَ مُبَرِّحٍ في العاشرة، وهذا ليس في شيءٍ مِن شرائع الإسلامِ غيرِ الصلاةِ.

والصلاةُ أوجَبُ ما يتعَلَّمُه الصغيرُ والكبيرُ مِن الأعمالِ الظاهرة، وهي مقدَّمةٌ على كلِّ عملِ وبِرّ، وقد رَفَع اللهُ نَبِيَّه إليه في السماءِ

لِيشرعَها، وأَنْزَلَ جبريلَ عليه ليَؤُمَّه بالصلواتِ الخمسِ فيُعلِّمَه مواقيتَها وصِفَتَها، ثم قال لأُمَّتِه: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)، وهذا أعظمُ إسنادٍ يُطلَبُ، وأوثَقُ عروةٍ يُستمسَكُ بها.

وقد صَلَّى النبيُّ عَلَيْ بأصحابِه نحوًا مِن عشرينَ ألفَ صلاةٍ يأتَمُّون به يَرَوْنَه ويَسمَعُونَه في حَضَرِه وسَفَرِه، حتى أصبحَتِ الحُجَّةُ فيها قائمةً أعظمَ مِن غيرِها، ومداخلُ الابتداعِ فيها أَضيَقَ مِن غيرِها، ولا يَظهَرُ عملٌ مِن أعمالِ الصلاةِ في أصحابِ النبيِّ عَلَيْ إلا والأَمْرُ فيه اتّباعُ أو سَعَةٌ، ومعرفةُ ما عليه الصحابةُ عَلَيْ بابٌ لمعرفةِ ما عليه النبيُّ عَلَيْ بابٌ لمعرفةِ ما عليه النبيُّ عَلَيْهُ باحُمَّةً أَقرَبَهم إليه وأقدَمَهم صُحبةً.

وهذا الكتابُ (صِفَةُ صَلَا فِالنَّبِيّ اللهِ وَمَا يَا فَعُمُ امِنْ أَذَكَارٍ وَرَوَابَ) تقريبٌ الأعمالِه عَلَيها إلى انصرافِهِ منها، وما لأعمالِه عَلَيها الله انصرافِهِ منها، وما لَحِق الفرائض مِن ذِكْرٍ وسُنَنٍ راتبةٍ، وقد كان أصلُ الكتابِ مجالسَ عامَ الفي وأربع مئةٍ وسبعةٍ وعشرينَ للهجرة، ثم تَبِعَها فَرْشٌ وتفصيلٌ وترتيبٌ وزيادةً، وللهِ الحمدُ، ومنه نَستمِدُ العونَ ونستَلْهمُ الهدايةَ والتسديد.

كتبه عبد العزيز الطريفي



#### أهمية أركانِ الإسلام الخَمسةِ

إِنَّ اللهَ قد فَرَضَ فرائض، وشَرَعَ شرائعَ أَمَرَ بلزومها، ومِنْ أعظمِ هذه الشرائع: أركانُ الإسلامِ الخمسةُ، الَّتي أَمَرَ اللهُ عَلَى بها، وأخبَرَ النبيُّ عَلَى الشرائع: أركانُ الإسلام؛ كما جاء في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ضَلَيْه في «الصحيحين»، وغيرهِما، بقولِهِ عليه الصلاةُ والسلامُ:

(بُنِيَ الإسْلامُ عَلَى خَمسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)(١).

وكذلك ما جاء في «الصحيحين» (٢)؛ مِنْ حديثِ أبي هريرة في قصةِ إليه النبيِّ عَلَيْهُ، وقد رواها مسلمٌ (٣) مِن حديثِ عمرَ بنِ الخطَّاب، عن رسولِ اللهِ عَلَيْهُ، وانفرَدَ بها عن البخاري.

وأعظَمُ هذه الأركانِ: توحيدُ اللهِ ﷺ \_ وهو الشهادتانِ \_ ثم يليهما الصلاةُ \_ وهي الفاصلُ والفارقُ بينَ المؤمنِ والكافرِ \_ كما جاء عن رسولِ اللهِ ﷺ في عِدَّةِ أخبار (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۸)، ومسلم (۱٦)، والترمذي (٢٦٠٩)، والنسائي (٥٠٠١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۵۰)، ومسلم (۹ و۱۰).

<sup>(</sup>٣) في "صحيحه" (٨).

<sup>(</sup>٤) منها: حديث جابر بن عبد الله عند مسلم (٨٢): (بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ). وكما في حديث بريدة بن الحصيب عند الترمذي (٢٦٢١)، والنسائي (٣٦٣)، وابن ماجه (١٠٧٩): (العَهْدُ الَّذِي بِيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ).

والصَّلاةُ هي الصِّلةُ بينَ العبدِ وبينَ ربِّهِ، وأوَّلُ فرائضِ الجوارِحِ وآكَدُها، وأَعظَمُ المُكفِّراتِ العَمَليةِ للذُّنوبِ، ولا تَخْلو شريعةُ نبيِّ منها، ومَراتبُ الصَّالحينَ عندَ اللهِ بمِقدارِ حِفاظِهم عليها.

## أهميةُ الصلاةِ العَلاةِ العَلاقِ العَلْقِيلِيقِ العَلاقِ العَلْقِيلِيقِ العَلاقِ العَلَّذِي العَلَّقِ العَلَّقِ العَلَّذ

والكلامُ على أهميَّةِ الصلاةِ وفضلِها يطولُ جِدَّا، والنصوصُ في هذا في كلام الله وفي سنةِ رسولِ اللهِ ﷺ أشهَرُ وأكثَرُ مِن أن تُذْكَر.

والكلامُ على أحكامِ هذه الصلاة، وأركانِها وواجباتها، وسُنَنِها وآدابِها، وما جاء عن رسولِ اللهِ ﷺ مِن ذلك يطولُ جِدًّا.

## عددُ أركانِ وواجباتِ وسُنَنِ الصلاة ﴿ عَدْ أَرْكَانِ وَوَاجِبَاتِ وَسُنَنِ الصلاة

ومِن تعظيمِ اللهِ: تعظيمُ شعائرِهِ، ومِن تعظيمِ شعائرِهِ: الإتيانُ بها كلِّها، وعدَمُ التفريقِ بينها، وكان أحمدُ يخطِّئُ مَن يقسِّمُ أفعالَ الصلاةِ إلى فريضةٍ وسُنَّةٍ، إلا لمن أراد تمييزَ ما تفسُدُ به الصلاةُ عن غيرِه (١)؛ حتى لا يقعَ الناسُ في حَرَج.

وقد ذَكَرَ العلماءُ: أنه قد جاء عن رسولِ اللهِ عَلَيْ في ذلك مِن الشرائع والآدابِ والسُّنَنِ: ما يزيدُ على سِتِّ مِئَةِ سُنَّةٍ، وقد نصَّ على هذا ابنُ حِبَّانَ كَلِّنَهُ في "صحيحه"، فقال:

«في أربع رَكَعاتٍ يصلِّيها الإنسانُ سِتُّ مِئَةِ سُنَّةٍ عن النبيِّ عَيْكَةٍ،

<sup>(</sup>۱) «مسائل الكوسج» (۱۸۹).

أخرجناها بفصولِهَا في كتابِ «صفةِ الصلاة»، فأغنى ذلك عن نَظْمِها في هذا النوع مِن هذا الكتاب»(١)؛ يعني: في كتابِهِ الصحيح.

وابنُ حِبَّانَ كَثَلَهُ مِن الأَئمَّةِ المُكْثِرِينَ للتَّرْحالِ والروايةِ والأخذِ عن الشيوخ، ولا غرابة أنْ يكونَ عندَهُ مثلُ هذا العددِ عن رسولِ اللهِ ﷺ.

وقولُهُ كَلْشُهُ: «ستُّ مئةِ سُنَّةٍ»: لعلَّه أراد بذلك: ما جاء عن رسولِ اللهِ ﷺ مِن الأوجُهِ الضعيفةِ والصحيحة، ولعلَّه أراد ما هو مكرَّرٌ مِن الأقوالِ والأفعالِ في كلِّ ركعة، وعلى اختِلافِ الصُّورِ والأحوالِ في كلِّ ركعة.

ومعلومٌ: أنَّه ما ثبتَ عن رسولِ اللهِ عَلَيْهُ في بعضِ الركعاتِ أو في بعضِ الأحوالِ لا يَدُلُّ على أنَّه يفعلُهُ في بعضِها الآخر، إلا إذا كان ثَمَّةَ قرينةٌ على ذلك؛ فما جاء عن رسولِ اللهِ عَلَيْهُ أنّه كان يرفعُ يدَيْهِ في حالٍ، لا يعني أنَّه يرفعُهَا في موضع آخَرَ يكونُ فيما يليها مِن الركعاتِ حتى يأتي دليلٌ عن رسولِ اللهِ عَلَيْهُ في ذلك أو قرينةٌ ظاهرة.

فإنْ كان مرادُ ابنِ حِبَّانَ كذلك، فإنَّ هذا واردٌ جِدًّا، وإنْ كان غيرَهُ، ففيه نظَرٌ؛ ولذلك فقد قال ابنُ القيِّم نَظَنُهُ في كتابه «مدارجِ السالكين» (٢٠): «ولم يُوَفِّ الصلاةَ آدابَهَا التي سنَّها رسولُ اللهِ ﷺ وفعَلَها، وهي قريبٌ مِن مِئَةِ أَدَب، ما بينَ واجب ومستَحَبِّ».

<sup>(</sup>۱) «صحیح ابن حبان» عقب حدیث (۱۸٦۷).

<sup>.(\( \( \) \( \) \)</sup> 

وقد ذكر عبدُ الحيِّ الكتانيُّ في كتابه "فِهْرِس الفهارس" في ترجمةِ عبدِ الرحمٰنِ العَيْدَرُوسِ المصريِّ ـ من تلامذةِ محمَّد حياة السِّنْديِّ، وشيخِ الزَّبِيديِّ، وعطيَّةَ الأُجْهُوريِّ الشافعيِّ ـ: أنَّه دخَلَ في مصرَ على العلماءِ في الأزهرِ وهم يَنْتخِبُونَ مَنْ يصلُحُ لإمامةِ الصلاة، فاستشاروه، فقال: "لا أؤهِّلُ لها إلا مَنْ يَعُدُّ لصلاةٍ واحدةٍ خمسَ مِئةِ ستحضرُها».

فعجبوا لذلك، وطالبُوهُ بعدِّها، فعدَّها لهم.

قال عبدُ الحيِّ الكتانيُّ: «ومندُ سمعتُ الحكايةَ وأنا أستَهْوِلُهَا، وأستعظِمُ أمرَهَا حتى وجدتُّ قولَ ابنِ حِبَّانَ، ثم صرتُ أتتبَّعُ أحوالَهُ ﷺ في الصلاةِ وحَركاتِهِ؛ فكاد يجتمعُ العدَدُ المذكورُ أو أَزْيَدُ، ومَنْ تَرَكَ العَجَلَة، أصاب واستفادَ وأفاد».

وهذا نظيرُ ما جاء عن ابنِ حِبَّانَ، وهو على ما تقدَّم تخريجه.

وإذا أردنا إحصاء ما جاء عن رسولِ اللهِ ﷺ في أحكامِ الصلاةِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْ في أحكامِ الصلاةِ وَآدابِها وسُنَنِها، فإنَّه يطولُ جِدًّا، والأحاديثُ في هذا جمَعَهَا جماعةٌ مِن العلماء، ولا يمكِنُ استيفاؤُهَا في مثلِ هذا المقام.

وقد صنَّف في هذا البابِ جماعةٌ مِن العلماء؛ كالإمامِ أحمَدَ كَلَيْهُ في رسالتِهِ «الصلاة»، وكذلك أبو نُعَيْمِ الفضلُ بنُ دُكَيْنِ في كتابه «الصلاة»، ومحمَّدُ بنُ نَصْرٍ في كتابه «تعظيم قَدْرِ الصلاق»، وغيرُهم، وقد جمَعَها بعضُ المتأخِّرين في عِدَّةِ مجلَّدات.

<sup>.(\\(\\(\)\)</sup> 

وما جاء عن رسولِ اللهِ عَلَيْهُ في هذا أَرْبَى على أَلْفِ خَبَر، بين صحيح، وضعيف، وما هو محلُّ نَظَرٍ، والكلامُ على معانيها وذِكْرُ كلامِ العلماء واختلافِهِمْ لا يمكنُ حَصْرُه، ولكنّنا نتكلّم على ما اشتَهَر، ويعضُدُهُ ويحتاجُ إليه كثيرٌ مِن الناسِ مِن المسائِلِ مما قرَّره بعضُ العلماء، ويعضُدُهُ الدليلُ عن رسولِ اللهِ عَلَيْهُ والصحابةِ عَلَيْهُ، ونبيّنُ بالجملةِ عندَ كلِّ مسألةٍ دليلَهَا مِن كلامِ اللهِ أو كلامِ رسولِهِ عَلَيْهُ، أو كلامِ الصحابةِ والتابعينَ وأنمّةِ الإسلام.

والعُمْدَةُ في هذا: الوحيُ؛ كلامُ اللهِ تعالى، أو كلامُ رسولِ اللهِ ﷺ، وما عدا ذلك، فإنَّما هو بحاجةٍ إلى أنْ يُحتَجَّ به، واللهُ إنَّما يتعبَّدُهُ الناسُ بكلامِهِ، وكلام رسولِ اللهِ ﷺ.

وبعدَ ذلك عملُ الصحابةِ وإجماعُهُمْ؛ ولذا يقولُ الإمامُ أحمدُ: «الإجماعُ إجماعُ الصحابة ومَنْ بعدَهُمْ تَبَعٌ لهم» (۱) ، وقال ذلك أيضًا داودُ بنُ عليً (۲) ، فإنْ ثبَتَ إجماعُ الصحابةِ على مسألةٍ مِن المسائل، فحينئذٍ لا قولَ لأحدٍ بعدَهُمْ - وإنْ كان مِن أجلّةِ التابعينَ وأئمةِ الإسلام - ولهذا ينبغي أنْ يَعْتَنِيَ المتعلّمُ بأقوالِ الصحابةِ فيما يتعلّقُ بالعباداتِ خاصَّةً؛ وذلك لأنّهم أقرَبُ إلى فهم مرادِ رسولِ اللهِ عَيْهُ، وأوعى إلى التنزيلِ، وأعلَمُ بواقعِ الحال، وسَبَبِ ورودِ الحديث؛ فإذا اختلفوا فحينئذٍ هو السّعةُ.

وقد قال الإمامُ أحمدُ لمن ألَّف كتابَ الاختلافِ \_ وهو إسحاقُ بنُ

<sup>(</sup>١) انظر: «اعتقاد الإمام المُنبَّل» (ص٧٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الفقیه والمتفقه» (۱/٤٢٧).

بُهْلُولِ الأنباريُّ ـ: «سَمِّهِ كتابَ السَّعَةِ» (١) ، ومثلُهُ قولُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ: «ما أُحِبُّ أنَّ أصحابَ رسولِ اللهِ ﷺ لم يَخْتلِفوا؛ لأنَّه لو كان قولًا واحدًا ، كان الناسُ في ضِيقٍ ، وإنَّهم أئمَّةٌ يُقْتَدَى بهم، فلو أخَذَ أحدٌ بقولِ رجلٍ منهم، كان في سَعَةٍ» (٢).

وقال القاضي إسماعيلُ: "إنما التَّوْسِعَةُ في اختلافِ أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيُ توسعةٌ في اجتهادِ الرأي، فأمَّا أن يكونَ توسعةً أنْ يقولَ الإنسانُ بقولِ واحدٍ منهم مِن غيرِ أن يكونَ الحقُّ عندَهُ فيه فلا، ولكنَّ اختلافَهُمْ يدلُّ على أنهم اجتهَدُوا فاختلَفُوا»؛ قال ابنُ عبدِ البَرِّ معلِّقًا: "كلامُ إسماعيلَ هذا حسَنُ جِدًّا» ".

والصلاةُ هي الركنُ الثاني مِن أركانِ الإسلام، وهي عمودُ الدِّين، وقد فرَضَهَا اللهُ على نبيِّه محمَّدٍ عَلَيْ حينما أُسْرِيَ به.

## وقتُ فَرْضِ الصلاة وقتُ الصلاة

وقد اختَلَفَ العلماء في المؤرِّ خينَ وغيرِهم في سَنَةِ الإسراءِ والمعراج برسولِ الله على والذي عليه الاتفاقُ: أنَّ رسولَ اللهِ على كان يصلِّي بمكةَ صلاةً لا يُعرَفُ مِن السُّننِ والآدابِ منها إلا ما ندر، ولكنْ ما ثبَتَ عن رسولِ اللهِ على هو أنَّه يؤدِّي صلاةً ذاتَ ركوعٍ واحدٍ وسجدتَيْن، وقد جاء عن رسولِ اللهِ على أنَّه كان يصلِّى ركعتَيْن، وقد

<sup>(</sup>١) انظر: «طبقات الحنابلة» (١/ ٢٩٧)، و«المقصد الأرشد» (٢٤٨/١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «جامع بيان العلم» (۲/ ۹۰۱ ـ ۹۰۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: «جامع بيان العلم» (٩٠٦/٢ ـ ٩٠٧).

<sup>(</sup>٤) **انظر**: «فتح الباري» (٧/ ٢٠٣).

جاءت في هذا أخبارٌ عن رسولِ اللهِ ﷺ عِدَّةٌ في السِّيَرِ والمغازي وبعضِ كتب السُّنَّةِ.

## معنى الصلاةِ وتعريفُهَا ﴿ اللَّهِ عَلَى الصَّالَةِ وتعريفُهَا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ السَّالَةِ السَّلَّةِ السَّالَةِ السَّالَةِ السَّلَّةِ السّلَّةِ السَّلَّةِ السّلِيَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّالِيَّالِيلِيَّةِ السَّلَّةِ السَّلّالِيَّ السَّلَّةِ السَالِحَالَةِ السَّلَّاقِ السَلَّةِ السَلَّاقِ السَّلَّةِ السَالِقَ السَلَّقَالِيّالِي السَّلَّةِ السَلَّالِيّ

والصلاةُ في كلامِ اللهِ، وكلامِ رسولِ اللهِ ﷺ، وكذلك في لغةِ العربيَّة؛ العربيَّة؛ كما نصَّ على ذلك غيرُ واحدٍ مِن أئمَّةِ العربيَّة؛ كأبي بكرِ الأنباريِّ وغيرِه (١٠):

أولها: الصلاةُ المعروفةُ في الشرع:

ومِن هذا قولُ اللهِ ١٠٠ ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴾ [الكوثر: ٢].

وقولُ الأعشى (٢) يصفُ راهبًا:

يُرَاوِحُ مِنْ صَلَواتِ المَلِيكِ فَطَوْرًا سُجُودًا وَطَوْرًا جُؤَارَا

والمعنى الثاني: الرحمةُ مِن اللهِ لعبادِهِ؛ وهذا كقولِ اللهِ تعالى:

﴿ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتُ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةً ﴾ [البقرة: ١٥٧]، وكقولِ النبيِّ عَلَيْ: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى) (٣)؛ أي: اللَّهُمَّ ارحَمْهُم.

وهذا كعبُ بنُ مالكٍ (٤) يستسقي لعظام الشهداء بِمُؤْتَة :

هَدَتِ العُيُونُ وَدَمْعُ عَيْنِكَ يَهْمِلُ سَحًّا كَمَا وُكِفَ الضَّبَابُ المُخْضَلُ وَكَأَنَّمَا بَيْنَ الجَوَانِحِ وَالحَشَا مِمَّا تَأُوَّبَنِي شِهَابٌ مُدْخَلُ

<sup>(</sup>۱) انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» (۱/ ٤٤ ـ ٤٥).

<sup>(</sup>۲) «ديوان الأعشى» (ص٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٩٧)، ومسلم (١٠٧٨) من حديث عبد الله بن أبي أوفي.

<sup>(</sup>٤) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٣٨٥).

وَجْدًا عَلَى النَّفَرِ الَّذِينَ تَتَابَعُوا صَلَّى الْإِلَهُ عَلَيْهِمُ مِنْ فِتْيَةٍ صَبَرُوا بِمُؤْتَةَ لِلْإِلَهِ نُفُوسَهُمْ

يَوْمًا بِمُؤْتَةَ أَسْنَدُوا لَمْ يَنْقُلُوا وَسَقَى عِظَامَهُمُ الغَمَامُ المُسْبَلُ عِنْدَ الحِمَام حَفِيظَةً أَنْ يَنْكُلُوا

والمعنى الثالث: الدعاء؛ ومِن ذلك قولُ اللهِ عَلَيْهِمُ إِنَّ مَلَيْهِمُ إِنَّ مَلَيْهِمُ إِنَّ مَلَيْهِمُ إِنَّ مَلَكُنُ لَهُم، مَلَوْتَكَ سَكُنُ لَهُم، ومِن ذلك على قولِ بعضِهم - قولُهُ تعالى: ﴿ وَلا تَجَهُرُ بِصَلَائِكَ ﴾ ومِن ذلك - على قولِ بعضِهم - قولُهُ تعالى: ﴿ وَلا تَجَهُرُ بِصَلَائِكَ ﴾ [الإسراء: ١١٠]؛ قالوا: إنَّ المراد بذلك: الدعاءُ، ومِن ذلك قولُ الأعشى ميمونِ (١):

تَقُولُ بِنْتِي وَقَدْ قَرَّبْتُ مُرْتَحِلًا عَلَيْكِ مِثْلُ الَّذِي صَلَّيْتِ فَاغْتَمِضِي

أي: عليكِ مِثْلُ ما دَعَوْتِ لي.

يَا رَبِّ جَنِّبْ أَبِي الْأَوْصَابَ وَالْوَجَعَا نَوْمًا فَإِنَّ لِجَنْبِ المَرْءِ مُضْطَجَعَا نَوْمًا فَإِنَّ لِجَنْبِ المَرْءِ مُضْطَجَعَا

وهذا هو الأصلُ؛ فالصلاةُ في اللغةِ: الدعاءُ، وسُمِّي ما نتعبَّدُ اللهَ به: صَلَاةً؛ لأنَّ المصلِّي يدعو في صلاتِهِ، والعرَبُ تسمِّي بالشيءِ إذا تعلَّق به، أو جاوَرَهُ، أو كان منه بسببٍ؛ ومِن ذلك الصلاةُ على الميّتِ: إنما هي الدعاءُ له.

وفي حالِ ورودِ شيءٍ مِن الألفاظِ الشرعيَّةِ على وجه، وله في اللغةِ وجوهٌ، فينصرِفُ عندَ ورودِهِ في النصِّ إلى المرادِ الشرعيِّ، وهو هنا ـ أي: الصلاةُ ـ «العبادةُ المفتَتَحةُ بالتكبير، والمختَتَمةُ بالتسليم، على هيئةٍ معروفةٍ»؛ ولهذا يعرِّفُ الفقهاءُ الصلاةَ بأنَّها: «عبادةٌ ذاتُ أفعالٍ وأقوالٍ مخصوصةٍ، مفتتَحةٌ بالتكبير، مختتَمةٌ بالتسليم»، وقد جاء في الخَبرِ عن

<sup>(</sup>۱) «ديوان الأعشى» (ص١٠١).

رسولِ اللهِ عَلَيْ ، كما في «المسنَدِ»، وكذلك في بعضِ السُّنَن؛ مِن حديثِ عبدِ اللهِ بن محمَّدِ بنِ الحنفيَّة، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، عن رسولِ اللهِ عَلَيْ ، قال: (تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ) (١).

والمرادُ بتحريمِهَا؛ أي: أنّه يحرُمُ على الإنسانِ ما كان يباحُ له قبلَ ذلك بهذا التكبيرِ، وتحليلُهَا التسليمُ؛ أي: أنّه يَحِلُّ له ما كان قد حَرُمَ عليه قبلَ ذلك؛ وهذا الحديثُ قد جاء بطرقٍ عِدَّةٍ لا يخلو مجملُهَا مِن ضعف (٢).

#### حكمُ تاركِ الصلاةِ

وهذه الصلاةُ هي الفيصلُ بين المؤمنِ والكافرِ؛ ولهذا تَوعَدَ اللهُ تاركَهَا بالنارِ؛ بل توعَد اللهُ الساهيَ والمؤخّرَ لها عن وقتِهَا بالوعيدِ الشديدِ والعذابِ الأليم، وقد جاء في ذلك عن رسولِ اللهِ عَن أخبارٌ كثيرةٌ تدُلُّ على أنَّ مَنْ تركَ الصلاة، فقد كفَرَ، مِنْ ذلك ما رواه الإمامُ مسلمٌ في "صحيحه" أبَّ مِنْ حديثِ الأعمش، عن أبي سُفْيان، عن جابر بن عبد الله عَنْ رسولَ اللهِ عَنْ قال: (بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْر تَرْكُ الصَّلَاقِ).

وقد جاء هذا أيضًا عند مسلم من حديثِ أبي الزُّبيْرِ، عن جابر (٤).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/۱۲۳ و۱۲۹ رقم ۱۰۰۱ و۱۰۷۲)، وأبو داود (۲۱ و۲۱۸)، والترمذي
 (۳)، وابن ماجه (۲۷۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: «البدر المنير» (٣/ ٤٤٧ \_ ٤٥٤).

<sup>(</sup> $\gamma$ ) ( $\gamma$ ). ( $\gamma$ ) ( $\gamma$ )

وقد جاء عند الترمذيِّ في «الجامع»(١) بلفظِ: (بَيْنَ الكُفْرِ والإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ).

وعندَ أبي يعلى (٢) بلفظِ: (لَيْسَ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ تَرْكِهِ الإِيمَانَ إِلَّا تَرْكُهُ الصَّلَاةَ).

ورواه محمَّدُ بنُ نصرِ المَرْوَزِيُّ في كتابه «تعظيم قَدْرِ الصلاة» (٣)؛ مِنْ حديثِ جابرِ رَفِيْ ؛ بلفظ: (إِلَّا أَنْ يَدَعَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً).

وجاء عن مجاهدِ بنِ جَبْرٍ؛ أنه سأل جابرًا: «ما كان يُفَرِّقُ بينَ الكفر والإيمانِ عندكم مِنَ الأعمالِ في عَهْدِ النبيِّ عَيْلِيًّ؟ قال: الصلاةُ»(٤).

وروى عبد الرزَّاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهْري، عن عُبَيْد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاس؛ قال: «لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ احتَمَلْتُهُ أنا ونَفَرٌ مِن الأنصارِ حتى أدخَلْنَاهُ منزلَهُ، فلم يَزَلْ في غَشْيةٍ واحدةٍ حتى أسفَر، فقال رجل: إنَّكم لن تُفْزِعُوهُ بشيءٍ إلا بالصلاة، قال: فقلنا: الصلاة يا أمير المؤمنين، قال: ففتَحَ عينَيْهِ، ثم قال: أصلَّى الناسُ؟ قلنا: نعم، قال: أما إنه لا حَظَّ في الإسلامِ لأحدٍ تركَ الصلاة، فصلَّى وجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا»(٥).

وما جاء عن عُمَرَ أصحُّ شيءٍ جاء عن الصحابةِ في هذا الباب، ورُوِيَ في كفرِ تاركِ الصلاةِ عن أبي بكرٍ، وعليِّ، وابنِ مسعودٍ، وابن عمرو، وفيها ضعفٌ.

ويكفي في الوعيدِ: أنَّ مَنْ تَرَكَهَا يُحشَرُ مع فِرْعَوْنَ وهامانَ وقارونَ

<sup>(</sup>۱) (۱۱۲۲). (۲۲۱۸). (۲۹۵۳). «مسنده» (۱۹۵۳).

<sup>.(</sup>A4·) (T)

<sup>(</sup>٤) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٨٩٣)، والخَلَّال في «السُّنَّة» (١٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) «مصنف عبد الرزاق» (٥٨١).

وأُبِيِّ بنِ خَلَفٍ؛ كما روى الإمامُ أحمدُ، وعَبْدُ بنُ حُميْدٍ، وابنُ حِبَّانَ، والطَّبَرانيُّ، وغيرُهُم (١)؛ مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو؛ أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ قَال: (مَنْ حَافَظَ عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ، كُنَّ لَهُ نُورًا وَنَجَاةً وَبُرْهَانًا يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا نَجَاةً وَلَا بُرْهَانًا يَوْمَ القِيَامَةِ، وَحُشِرَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ وَأَبُيِّ بْنِ خَلَفٍ).

وهذا مِن أوضح الأدلَّةِ على كفرِ تاركِ الصلاة؛ لأنَّ انتفاءَ النورِ والبرهانِ والنجاةِ، والكَيْنُونَةَ مع فِرْعَوْنَ وهامانَ وقارونَ وأُبيِّ بنِ خَلَفٍ والبرهانِ والنجاةِ، أوضَحُ دليلٍ على الكفر، ومَنْ حُشِرَ مع هؤلاءِ فلا فلاحَ له؛ ولذلك قد ذهبَ الصحابةُ بالاتفاق، وذهبَ التابعون كذلك إلى أنَّ مَنْ تركَ الصلاةَ \_ سواءٌ كان جاحدًا لوجوبها، أو كان تاركًا لها على الكسلِ والتهاوُنِ \_ أنَّه كافرٌ، وهذا مَحَلُّ اتفاقٍ عندهم، والخلافُ إنما طَرَأَ في مرادهم بالكفر هل هو المخرج من الملة أو ما دونه، والأول أظهر.

وتَرْكُ ما لا تصحُّ الصلاةُ دونه كالوضوءِ وغُسْلِ الجَنَابةِ كتَرْكِها، وجَحْدُ وجوبِهِ كَجَحْدِ وجوبِها؛ لأنَّ الصلاة هي الإيمان؛ كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمُ ﴿ [البقرة: ١٤٣]؛ يعني: صلاتَكُمْ، كما جاء مفسَّرًا عند أكثرِ المفسِّرين، وفي الحديثِ: (الطَّهُورُ شَطْرُ الإيمانِ) (٢)؛ يعني: شطرُ الصلاةِ، ولا تَتِمُّ إلا به.

وقد روى الترمذيُّ، ومحمَّدُ بنُ نَصْرٍ؛ من حديثِ بِشْرِ بنِ المفضَّل، عن الجُرَيْريِّ، عن عبد اللهِ بنِ شَقِيقٍ العُقَيلِيِّ: أنَّه قال: «مَا كَانَ أَحَدُّ مِنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۲۹ رقم ۲۷۵۲)، والدارمي (۲۷۲۳)، وابن حبان (۱٤٦٧)، والطبراني في «الأوسط» (۱۷۲۷)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲۵۲۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢٣) من حديث أبي مالك الأشعري.

أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَّا الصَّلَاةَ»(١). وهذا حكايةُ إجماع.

ونَصَّ على الإجماع - أيضًا - التابعون؛ ومنهم: أيُّوبُ بنُ أبي تَمِيمَةَ السَّخْتِيانيُّ؛ كما روى ذلك محمَّدُ بنُ نصرِ المروزيُّ<sup>(۲)</sup>؛ مِن حديثِ حَمَّادِ بنِ زَيْد، عن أيُّوبَ بنِ أبي تَمِيمَةَ السَّخْتِيانيِّ؛ أنَّه قال: «تَرْكُ الصلاةِ كُفْرٌ لا نَخْتَلِفُ فيه».

ولا أعلَمُ نصًّا عن أحدٍ مِن الصحابةِ ولا مِن التابعينَ أنَّه قال بعدَمِ كَفْرِ تاركِ الصلاة، إلا ما رُوِيَ عن ابنِ شِهَابِ الزُّهْريِّ \_ وهو أولُ مَنْ أشار إلى ذلك \_ كما رواه عنه محمَّد بن نَصْر المروزيُّ (٣)؛ مِن حديثِ عبدِ اللهِ الأُويْسِيِّ، عن إبراهيم، عن ابن شِهَابٍ؛ أنه سُئِلَ عن الرجل يترُكُ الصلاة؟ فقال: "إنْ كان إنما تركَهَا أنه ابتدَعَ دينًا غيرَ الإسلام قُتِلَ، وإنْ كان إنما هو فاسقٌ ضُرِبَ ضربًا مبرِّحًا وسُجِنَ».

وفي هذا أنَّه لا يَرَى كُفْرَ تاركِ الصلاة، ولعلَّه أراد الصلاة الواحدة، ومَنْ ترَكَ صلاةً واحدةً حتى يخرُجَ وقتُهَا، فهذا محَلُّ الخلاف، أمَّا تركُ الصلاةِ بالكلِّيَّةِ أنَّ صاحبَهُ لا يكفُر، فلا أعلَمُ نصًّا يعضُدُه؛ لا مِن الكتابِ ولا مِن السُّنَّة، ولا مِن قولِ الصحابةِ ولا مِن قولِ التابعين، وإنَّما الخلافُ نشاً بعد ذلك.

وهذا الذي عليه إجماعُ الصحابة، وكما قال الإمامُ أحمدُ كَلْللهُ: «الإجماعُ إجماعُ الصحابةِ، ومَنْ بعدَهُمْ تَبَعُ لهم».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في «جامعه» (۲٦٢٢)، ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۹٤٨).

وقد ذَهَبَ إلى عدَم كفرِ تاركِ الصلاةِ مِنَ السَّلَفِ جماعةٌ قليلون؛ محمَّدُ بنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، وحمادُ بنُ زيد.

ومِنْ بعدِهِمْ جمعٌ؛ كابنِ رشدٍ الحَفِيد، وابنِ حِبَّان، والطَّحَاويِّ، وابنِ قُدَامة، وابنِ عَبْدِ البَرِّ، وابنِ عبدِ الهادي في «مغني ذوي الأفهام»، وأبي زُرْعةَ العِرَاقيِّ، والسَّخَاويِّ.

والمشهورُ عن الأئمّةِ: عدَمُ كفرِ مَنْ تَرَكَ شيئًا مِن أركانِ الإسلامِ الخمسةِ إلا الركنَ الأوَّل، والركنَ الثاني، وهو الصلاةُ.

وذهَبَ بعضُ العلماءِ ـ وهو مرويٌّ عن الحَسَنِ، وقال به نافعٌ، والحكَمُ، وابنُ حبيبٍ مِن المالكيَّة، وقال به إسحاقُ بنُ راهويه، وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمَدَ ـ: إلى أنَّ مَنْ ترَكَ شيئًا مِنْ أركانِ الإسلام، وإنْ كان زكاةً أو صيامًا أو حجَّا، متعمِّدًا كسلًا أو تهاوُنًا أو جحودًا، فإنَّه كافرٌ.

والجمهورُ على عدَم الكفرِ.

والقولُ بأنَّ مَنْ ترَكَ شيئًا مِنْ أركانِ الإسلامِ كافرٌ، قولٌ معروفٌ لأئمَّةٍ من السَّلَف، والتكفيرُ إنَّما دَلَّ الدليلُ عليه في الركنِ الأولِ والثاني، ولا يعضُدُ الدليلُ ما عدا ذلك.

وأظهَرُ ما جاء فيه \_ فيما عدا الركنيْنِ الأولَيْنِ \_ في الحجِّ ؛ كما في قصولِ اللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ قَلْمَ عَنِي الْعَلَمِينَ ﴾ [آل عـمران: ٩٧]، وما جاء عن عُمر بن فإن الْعَلَمِينَ ﴾ [آل عـمران: ٩٧]، وما جاء عن عُمر بن الخطّابِ عَلَيْهُ، فيما رواه أبو بكرٍ الإسماعيليُّ ؛ مِن حديثِ أبي عمرٍ و الأوزاعيِّ، عن إسماعيل بنِ عُبيْدِ اللهِ بنِ أبي المهاجر، عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ فَنْم، عن عُمر ؛ قال: «مَنْ أطاقَ الحجَّ فلم يَحُجَّ، فسواءٌ عليه ماتَ فَنْم، عن عُمر ؛ قال: «مَنْ أطاقَ الحجَّ فلم يَحُجَّ، فسواءٌ عليه ماتَ

يهوديًّا أو نصرانيًّا» (١)؛ وهو متأوَّلُ.

ورواه البيهقيُّ<sup>(۲)</sup>؛ مِن وجهٍ آخَرَ، عن ابنِ غَنْم، به. وإسنادُهُ صحيحٌ عن عمرَ بن الخَطَّاب.

وقد حَكَى غيرُ واحدٍ مِن الأئمَّةِ الإجماعَ على كفرِ تاركِ الصلاةِ بأيِّ حالٍ كان تَرْكُهَا إذا كان متعمِّدًا؛ منهم إسحاقُ بنُ راهويه، ومحمَّدُ بنُ نَصْرِ المروزيُّ (٣).

وقد ذهَبَ إسحاقُ بنُ راهويه: إلى أنَّ مَنْ لم يكفِّرْ تاركَ الصلاةِ قد وافَقَ قولَ المرجئةِ، ومال إلى هذا أبو داودَ في كتابه "السُّنن" عينما ترجَمَ قال: "بابُ رَدِّ الإرجاءِ"، ثم أورَدَ حديثَ جابرٍ في كفرِ تاركِ الصلاة.

وعليه يُعْلَمُ تساهُلُ كثيرٍ مِن المتأخِّرين في حكمِ تاركِ الصلاةِ؛ بل قد شنَّع بعضُهُمْ على مَنْ قال بكفرِهِ مع ثبوتِ النصِّ عن رسولِ اللهِ ﷺ بذلك.

## القوالُ الأئمَّةِ الأربعةِ في تاركِ الصلاةِ المُربعةِ في تاركِ الصلاةِ

وأمَّا الأئمَّةُ الأربعةُ أبو حنيفةَ ومالكُ والشافعيُّ وأحمدُ، فالنصوصُ عنهم في هذا متفاوتةٌ:

■ فأحمَدُ بنُ حَنْبَلِ رَغْلَتُهُ ـ المشهورُ عنه القولُ بالتكفيرِ ـ نصَّ عليه جماهيرُ أصحابِهِ: ابنُ هانئ، حكاه عنه مِنْ أصحابِهِ: ابنُ هانئ،

<sup>(</sup>١) نقله عنه ابن كثير في «تفسيره» (٣/ ١٢٨)، وقال: «وهذا إسناد صحيح إلى عمر ﴿ وَالَّابُهُ».

<sup>(</sup>۲) في «السنن الكبري» (٤/ ٣٣٤). (٣) انظر: «تعظيم قدر الصلاة» (٩٩٠).

<sup>(3) (1773).</sup> 

والخَلَّالُ، وحَنْبَلُ بنُ إسحاق، وإسماعيلُ الشالَنْجِيُّ، والحسَنُ بنُ عبدِ اللهِ الإسكافيُّ، وأبو داودَ، وأحمدُ بنُ الإسكافيُّ، وأبو داودَ، وأحمدُ بنُ الحُسَيْنِ بنِ حَسَّانَ، وابنُهُ عبدُ الله، وأبو طالبٍ، والإصطخريُّ في رسالةِ الإمامِ أحمد؛ كما ذكرَها بإسنادِهَا ابنُ أبي يعلى القاضي في كتابه «طَبَقات الحنابلة» (۱).

ولا أعلَمُ عن أحمدَ نصًّا بعدَمِ التكفيرِ إلا ما يَفْهَمُهُ بعضُ الأصحابِ مِن روايةِ ابنِهِ صالحٍ حينما سأله عن زيادةِ الإيمانِ ونقصانِهِ، قال: كيف يزيدُ وينقُصُ؟ قال: «مثلُ تَرْكِ الصلاةِ والزكاةِ والحَجِّ وأداءِ الفرائض»(٢).

قيل: في هذا دليلٌ على أنَّه يرى أنَّ مَنْ ترَكَ الصلاة، فإيمانُهُ ينقُصُ لا يزولُ؛ وفي هذا نظرٌ:

أولًا: أَنَّ قولَ الإمامِ أحمَدَ في نقصانِ الإيمانِ بتركِ صلاةٍ واحدةٍ حتى يخرُجَ وقتُهَا، هو ظاهرُ مذهبِهِ؛ فإنَّه لا يقولُ بالكفرِ فيمن هذه حالُهُ؛ ولهذا قد أخرَجَ في كتابِهِ «المسنَدِ»(٣)؛ مِن حديثِ قتادةً، عن نصرٍ؛ قال: جاء رجلٌ منا إلى رسولِ اللهِ عَيْقَ ، فأراد أَنْ يُبَايِعَهُ على ألَّا يصلِّيَ إلا صلاتَيْنِ، فبايَعَهُ رسولُ اللهِ عَيْقَ على ذلك.

ومعلومٌ عند غيرِ واحدٍ مِن أصحابِ الإمامِ أحمَد: أنَّ ما أخرَجَهُ في «مسندِهِ» مِن حديث، ولم يصرِّحْ بخلافِهِ، أو كان له في المسألةِ قولانِ، فإنَّ هذا الحديثَ الذي أخرَجَهُ في «مسندِهِ» يكونُ كالنصِّ عنه.

<sup>.(09</sup>\_0/1) (1)

<sup>(</sup>۲) «مسائل أحمد؛ رواية ابنه صالح» (۲/ ۱۱۹).

<sup>(</sup>۳) (۵/ ۲۶ و ۳۲۳ رقم ۲۰۲۸۷ و ۲۳۰۷۹).

وقد حكى الخلاف في هذه المسألةِ ابنُ مُفْلِحٍ في كتابِهِ «الآدابِ الشرعيَّة» (١) ، فقال: «ما رواه أحمدُ في «المسند»، ولم يصرِّحْ بخلافِهِ، فهل يكونُ مذهبًا له؟ فيه خلافٌ بين الأصحاب، والظاهرُ: أنه لا يخالفُهُ».

وهذا كذلك عند مالكٍ رَخْلُلهُ في كتابِهِ «الموطأ»(٢).

وعليه فإخراجُ الإمامِ أحمدَ لهذا الخبَرِ: أنَّ النبيَّ عليه الصلاةُ والسلامُ بايَعَ رجلًا على ألَّ يصلِّي إلا صلاتَيْنِ، دليلٌ على أنَّ بقاءَهُ على هذه الحالِ لا يصلِّي إلا صلاتَيْنِ أهوَنُ مِن بقائِهِ على كفرِهِ الأصليِّ؛ وعليه يقالُ: إنَّ مَنْ ترَكَ صلاةً واحدةً أو صلاتَيْنِ في اليومِ والليلةِ حتى يخرُجَ وقتُهَا لا يكفُرُ.

وقد ثبَتَ عن غيرِ واحدٍ مِن السَّلَفِ القولُ بالكفرِ في هذه الحال؛ وهذا مرويٌّ عن الحسَنِ البصريِّ، ونصَّ عليه إسحاقُ بنُ راهويه، وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمَدَ على خلافِ الظاهر، وهو روايةٌ عن مالكِ، وروايةٌ عن الشافعيِّ؛ نَقَلَهُمَا الطحاويُّ في «مختصرِ اختلافِ العلماء».

وعلى هذا الذي ورَدَ في «المسنَدِ»، يُحْمَلُ ما جاء في روايةِ ابنِهِ صالح عن زيادةِ الإيمانِ ونقصانِهِ فيمن ترَكَ الفرائضَ، ومنها الصلاةُ.

ثانيًا: أنَّ عامَّةَ أصحابِ أحمَدَ ينقُلُونَ عنه القولَ بكفرِ تاركِهَا؛ فلا يُصارُ إلى ظَنِّ، ويُتْرَكُ اليقين.

وأمَّا ما جاء في روايةِ ابنِهِ عبدِ الله: أنَّ أحمَدَ سُئِلَ عمَّن ترَكَ شهرًا؟ قال: «يُعِيدُهَا» (٣) ، فيقالُ: جوابُهُ مِن وجهَيْن:

 $<sup>.(\</sup>Upsilon \Upsilon / \xi) \quad (\Upsilon) \qquad \qquad .(\circ \Lambda / 1) \quad (1)$ 

<sup>(</sup>٣) «مسائل أحمد؛ رواية عبد الله» (١٩٧).

الأوَّل: أنه لا يَلْزَمُ مِن القولِ بالقضاءِ القولُ بعدَمِ الكفرِ؛ فإسحاقُ بنُ راهويه يكفِّرُ بتَرْكِ الصلاة، ويرى عليه القضاءَ إذا تاب، ومثلهُ عبدُ اللهِ بنُ المبارَك.

وإنْ كان قولُهُمَا لا يستقيمُ مِن جهةِ الخبر؛ فقد روى محمَّدُ بنُ نصرٍ في «تعظيم قَدْرِ الصلاة»؛ مِن حديثِ عبدِ العزيزِ بنِ أبي رُزْمَةَ، عن ابن المبارَكِ؛ أنه شَهِدَهُ وسأَلَهُ رجلٌ عن رجلٍ ترَكَ صلاةَ أيام، وقال: «فما صنَعَ؟»، قال: نَدِمَ على ما كان منه؟ فقال ابنُ المبارَكِ: «لِيَقْضِ مَا تَرَكَ مِنَ الصلاةِ»، ثم أقبَلَ عليَّ، فقال: «يا أبا محمَّدٍ، هذا لا يَسْتَقِيمُ على الحديث»(۱).

الثاني: أنَّ هذا حكايةٌ عامَّةٌ، وليس بصريح؛ فالتركُ قد يكونُ بجهلِ الوجوبِ؛ كالمرأةِ التي يخرُجُ منها الدَّمُ الفاسد، ولا تستفتي تفريطًا منها، وتظُنُّ أنَّه حَيْضٌ، وهو دمُ فسادٍ، هل يجبُ عليها أنْ تعيدَ تلك الصلاة؟ عليه يحمَلُ قولُ أحمدَ، ومن ذلك: مَنْ ترَكَ الصلاةَ شهرًا وهو غيرُ واجدٍ للماءِ، وهو على جَنَابة، ويَظُنُّ أنَّ التيمُّمَ لا يرفعُ الحدَثَ الأكبَر، ومِن ذلك: مَنْ ترَكَ الصلاة المحدَثَ الأكبَر، ومِن ذلك: مَنْ ترَكَ الصلاة المحدَثَ الأكبَر، ومِن ذلك: مَنْ ترَكَ الصلاة المعمالِ الترابِ والماءِ.

وعلى ذلك؛ فيُحْمَلُ المتشابِهُ مِنْ قولِهِ على الصريحِ ممَّا نقَلَهُ عنه عامَّةُ أصحابه.

• وأما الإمامُ مالك كَلْشُه، فلا أحفظُ عنه نصًّا ولا قولًا، بكفرِ تاركِ الصلاةِ، أو عدَمِ كفرِه، وإنَّما هي حكاياتٌ ونُقُولٌ تُنْسَبُ إليه، إلا قَتْلَ تارِكِها، فقد نصَّ عليه عنه ابنُ عبدِ البرِّ في «التمهيد»(٢)، وعن ابنِ القاسم

<sup>(</sup>۱) «تعظیم قدر الصلاة» (۱۰٦۸).

<sup>(</sup>۲) (۱/۶ ۲۳۱ و ۲۳۸). وانظر: «الاستذكار» (۲/ ۲۸۵).

عنه في «البيانِ والتحصيل»(١).

والمشهورُ عنه عندَ أصحابِهِ: أنَّ تاركَ الصلاةِ ليس بكافر؛ وهذا الذي ينقُلُهُ عنه جماعةٌ مِن أصحابِهِ؛ بل جماهيرُ أصحابِهِ، كما نقَلَهُ عنه ابنُ رشدٍ، وابنُ عبدِ البَرِّ.

ونقَلَ ابنُ رشدٍ في كتابه «المقدِّمات الممهِّدات» (٢)، «حاشية المدوَّنة»، عن مالك: كُفْرَ تاركِ الصلاة، وقيَّده بالإصرارِ، وكأنَّه يذهَبُ إلى ما ذهَبَ إليه الإمامُ أحمدُ مِنْ أن مَنْ ترَكَ صلاةً أو صلاتَيْنِ؛ أنَّه لا يكفُرُ؛ بإخراجِهِ لحديثِ نَصْرِ؛ كما تقدَّمَتِ الإشارةُ إليه.

وقد عدَّ الشِّنْقِيطيُّ في «أضواءِ البيان» (٣) الروايةَ عن مالكِ بالتكفيرِ ضعفةً.

ونقَلَ الطحاويُّ عنه \_ كما في «المختصَرِ» (١٤) \_: أنه يقولُ برِدَّةِ مَنْ ترَكَ صلاةً واحدةً حتى يخرُجَ وقتُهَا ما لم يَقْضِهَا.

ونُقُولُ الفقهاءِ من المالكيَّةِ عنه أصحُّ وأرجحُ مِن نُقُولِ غيرِهم؛ فهم أعلَمُ الناس بمذهبِهِ.

• وأمَّا الشافعيُّ كَلْسُهُ، فلا أَحْفَظُ عنه نصًّا صريحًا أيضًا بعدمِ كفرِ تاركِ الصلاة، وقد تاركِ الصلاة، وأن كان أصحابه ينقُلُونَ عنه عدَمَ كفرِ تاركِ الصلاة، وقد نصَّ على هذا القولِ وحكاه عن الإمامِ الشافعيِّ جماهيرُ أصحابِهِ؛ كالصابونيِّ في «عقيدةِ السلف»(٥)، والنوويِّ في «المجموع»(٢)، وجماعة.

<sup>.((\(\(\)\)\)</sup> 

<sup>(1) (1/731</sup> \_ 731).

<sup>.(884/4) (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>۵) (ص۸۶). (۱۲ ـ ۱۲).

ونقَلَ بعضُ الأئمَّةِ عن الإمامِ الشافعيِّ؛ أنَّه يرى كُفْرَ تاركِ الصلاة، كما حكاه عنه الإمامُ الطحاويُّ في «مشكِلِ الآثار»(۱)، وكذلك في «مختَصَرِ اختلافِ العلماء»(۲)؛ بل نقَلَ عنه كُفْرَ مَنْ ترَكَ صلاةً واحدةً حتى يخرُجَ وقتُهَا.

وقد أشار الشافعيُّ إلى عدَم التكفيرِ، وفي قولِهِ عمومٌ، وهو ما جاء في كتابه «الأُمِّ»<sup>(٣)</sup>؛ قال: «لو أنَّ رجلًا ترَكَ الصلاةَ حتى يخرُجَ وقتُهَا، كان قد تعرَّض شَرَّا إلا أنْ يَعْفُوَ الله».

يعني: تحتَ المشيئةِ، ولا يكونُ تحت المشيئةِ بالعفوِ أو العقابِ إلا المسلمُ المُسْرف.

ومَنْ نَفَى القولَ بالكفرِ عنه مطلقًا، ففي قولِهِ نظرٌ، ولعل مرادَهُ هنا: الصلاةُ الواحدةُ حتى يخرُجَ وقتُها؛ كما هو ظاهرُ مذهبِ أحمد؛ ولذا قال: «لو أنَّ رجلًا ترَكَ الصلاةَ حتى يخرُجَ وقتُهَا»؛ ولعلَّ هذا قولُ آخَرُ له غيرُ ما ذكره الطحاويُّ عنه، أو أنَّ ما نقلهُ الطحاويُّ مقيَّدٌ بعدَمِ القضاءِ.

ثم إنَّ ذِكْرَهُ لخروجِ الوقتِ دليلٌ على أنَّ مرادَهُ الصلاةُ الواحدة، ولو كان مرادُهُ التركَ بالكليَّةِ، لَمَا كان لذكرِ خروجِ الوقتِ فائدةٌ كبيرة.

■ وأمَّا أبو حنيفة كَلْشُه، فالمشهورُ عنه عدَمُ التكفير، ونقَلَهُ عنه جماهيرُ أصحابِهِ؛ منهم الإمامُ الطحاويُّ في كتابه «المُشْكِل»(٤)، وكذلك

<sup>.(</sup>Y • 0 / N · 1).

 $<sup>(7) \</sup>quad (7 \cdot 73). \tag{3}$ 

في كتابِهِ «مختصرِ اختلافِ العلماء»(١)، وإلى هذا ذهب شيوخُه؛ كحمادِ بنِ أبي سُلَيْمانَ، وغيرِه.

وقد ذكر السُّبْكيُّ في «طَبَقاتِ الشافعيَّة» (٢) مناظرة بين الإمامِ أحمدَ وبينَ الإمامِ الشافعيَّ وأحمَدَ وأحمَدَ الإمامِ الشافعيِّ في مسألةِ كفرِ تاركِ الصلاة: أنَّ الشافعيُّ وأحمَدَ تناظَرَا، فقال الشافعيُّ: يا أحمدُ، أتقولُ: إنه يكفُرُ؟

قال: نعم.

قال: إذا كان كافرًا فَبهَ يُسْلمُ؟

قال: يقول: لا إله إلا الله، محمَّدٌ رسولُ الله.

قال الشافعيُّ: فالرجلُ مستديمٌ لهذا القولِ لم يترُكُهُ؟

قال: يُسْلِمُ بأنْ يصلِّيَ.

قال: صلاةُ الكافرِ لا تَصِحُ، ولا يُحْكَمُ بالإسلامِ بها؟

فسكتَ الإمامُ أحمد.

وهذه حكايةٌ منكرةٌ، وليس لها إسنادٌ، وقد أوردَهَا السُّبْكيُّ في كتابه «طَبَقاتِ الشَافعية» بصيغةِ التمريض، وهذه المناظَرةُ فيها مِن ضعفِ الاستدلالِ، وضعفِ الحجةِ ما لا يليقُ بهذَيْنِ الإمامَيْنِ.

وتركُ الصلاةِ ليس مِنْ خصالِ أهلِ الإيمانِ بحالٍ؛ ولهذا قد ذكرَ العراقيُّ في أوائلِ كتابه "طَرْحِ التثريب" : "عن بعضِ علماءِ المَغْرِب، فيما حكاه له صاحبُهُ الشيخُ الإمامُ أبو الطيِّب المَغْربيُّ؛ أنه تكلَّم يومًا في تركِ الصلاةِ عمدًا، ثم قال: وهذه المسألةُ ممَّا فَرَضَها العلماءُ، ولم تقع؛ لأنَّ أحدًا مِنَ المسلمينَ لا يتعمَّدُ تركَ الصلاةِ، وكان ذلك العالِمُ

<sup>(1)</sup> (3/997). (7/17).

<sup>.(10 · /</sup> ۲) (٣)

غيرَ مخالِطٍ للناس، ونشَأَ عندَ أبيه مشتغِلًا بالعلمِ مِن صِغَرِهِ، حتى كَبِرَ، ودرَّس، فقال ذلك في دَرْسِهِ».

وعلى كلِّ: فهذا القولُ وغيرُهُ يدُلُّ على أنَّ تَرْكَ الصلاةِ ليس مِن خصالِ أهلِ الإسلامِ بحال، ويكفي التشديدُ في النصوصِ عن النبيِّ ﷺ، وحكاياتُ التكفيرِ عن الأئمَّةِ من السلفِ والخلفِ، وهي كثيرةُ أشهرُ مِن أَنْ تُذْكَرَ، وقد تقدَّمت جملةُ منها.

### حكمُ القضاءِ لِمَنْ ترَكَ الصلاةَ عامدًا

ومَنْ تَرَكَ صلاةً عامدًا حتى يخرُجَ وقتُهَا مِن غيرِ عذرٍ، فجمهورُ العلماءِ على أنه يجبُ عليه قضاؤُهَا؛ كمَنْ أفطَرَ مِن رمضانَ عامدًا يقضى.

والصحيحُ: أنه لا يجبُ عليه القضاءُ في الحالَيْنِ، ولا يُشْرَعُ له؛ بل يُكْثِرُ مِن النوافلِ ويتوبُ؛ لأنّه لا دليلَ على القضاء، والتركُ جُرْمٌ عظيمٌ أعظمُ مِنْ أن يُقْضَى.

ثم إنَّ القضاءَ عمَلٌ مستقِلٌ يفتقِرُ إلى دليل، ولا دليلَ في هذه المسألة؛ فالصلاةُ إمَّا أداءٌ أو قضاءٌ أو إعادةٌ أو تكرار؛ فلا يُعْمَلُ شيءٌ مِن ذلك إلا بدليلٍ مِن الوحي، ولا أعلَمُ أحدًا مِن الصحابةِ قال بالقضاءِ لِمَنْ تَرَكَهَا متعمِّدًا، فَضْلًا عن وجودِ شيءٍ مرفوع في ذلك.

قال ابنُ رجب: «ولا يُعرَفُ عن أحدٍ مِن الصحابةِ في وجوبِ القضاءِ على العامدِ شيءٌ؛ بل ولم أجدْ صريحًا عن التابعينَ ـ أيضًا ـ فيه شيئًا، إلا عن النَّخعيِّ»(١).

<sup>(</sup>١) **انظر**: «فتح الباري» (٥/ ١٣٩).

وأعلى شيء صحيح صريح في هذه المسألة أعلمُهُ عن السلف: هو ما ثبَتَ عن الحسن البَصْرِيِّ؛ كما رواه المَرْوَزِيُّ()؛ مِن طريقِ النضر، عن الحَسنِ؛ قال: «إذا تركَ الرجلُ صلاةً واحدةً متعمِّدًا، فإنَّه لا يقضيها».

#### قال محمَّد بن نَصْر: «قولُ الحسنِ هذا يحتمِلُ معنيَيْن:

أحدُهُما: أنه كان يكفِّرُهُ بتركِ الصلاةِ متعمِّدًا؛ فلذلك لم يَرَ عليه القضاء؛ لأنَّ الكافرَ لا يُؤْمَرُ بقضاءِ ما ترَكَ مِن الفرائضِ في كفرِهِ.

والمعنى الثاني: أنه إنْ لم يكنْ يكفّرُهُ بتَرْكِها، فإنّه ذهبَ إلى أنّ الله وَقَلَ إنما افترَضَ عليه أنْ يأتي بالصلاة في وقتٍ معلوم، فإذا تركها حتى يذهب وقتُها، فقد لَزِمَتْهُ المعصية؛ لتركِهِ الفرضَ في الوقتِ المأمورِ بإتيانِهِ به فيه، فإذا أتى به بعد ذلك، فقد أتى به في وقتٍ لم يُؤْمَرْ بإتيانِهِ به فيه، فلا ينفعُهُ أن يأتي بغير المأمورِ به، عن المأمورِ به».

قال: «وهذا قولٌ غيرُ مستَنْكَرٍ في النظرِ، لولا أنَّ العلماءَ قد اجتمَعَتْ على خلافِهِ».

وقد نصَرَ هذا القولَ ابنُ حزم (٢)، وابنُ بنتِ الشافعيِّ (٣)، وأبو عبدِ الرحمٰنِ صاحبُ الشافعيِّ، وهو قولُ الحُمَيْدِيِّ، قال ذلك في عقيدتِه (٤)، وفي آخِرِ كتابِهِ «المسنَد» (٥)، وأشار إلى هذا بعضُ الأئمَّة؛ كالبَرْبَهَارِيِّ (٦)، وابنِ بَطَّة، والجوزجانيِّ (٧).

<sup>(</sup>١) في «تعظيم قدر الصلاة» (١٠٧٨). (٢) في «المحلي» (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) كما في «مغنى المحتاج» للخطيب الشربيني (١/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: «أصول السنة» (ص٤٣). (٥) (٢٦١/٢).

<sup>(</sup>٦) في «شرح السنة» (ص٩٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٥/ ١٣٥).

وجزَمَ به ابنُ تيميَّة (١)، وعدَّه ابنُ رجبٍ في «ذيل طَبَقات الحنابلةِ» (٢) مِن مفرَدَاتِهِ وغرائبه؛ يعني: أنه خالف المُفْتَى به في عَصْرِهِ، فابنُ رجبِ نفسُهُ رجَّح هذا القولَ في كتابه «الفتح».

ثم إنه لا يَلْزَمُ مَنْ قال بالقضاءِ القولُ بعدَمِ كَفرِ تاركِ الصلاة؛ فإسحاقُ يَنُصُّ على كَفرِ تاركِ الصلاةِ، ويرى عليه القضاءَ إنْ تاب.

وما ذكره عبدُ القاهرِ البغداديُّ في كتابه «الفَرْق بين الفِرَق» مِن إجماعِ سائرِ الأمَّةِ على كفرِ مَنْ قال بعدَم وجوبِ قضاءِ الصلاةِ المتروكةِ عمدًا، فهو \_ مع جلالتِهِ \_ إلا أنه أبعَدَ النُّجْعة، وحمَّل سائرَ الأمَّةِ ما لم يُحَمِّلُهُ واحدٌ منهم على مَرِّ العصور.

وقد حمَلَهُ على ذلك شِدَّةُ نكيرِهِ على النظَّام المعتزليِّ.

وكلُّ مَن يستدلُّ على وجوبِ القضاءِ على العامدِ غيرِ المعذورِ يستدِلُّ بأدلةٍ عامَّةٍ في وجوبِ قضاءِ الفائتة، وسببُ ورودِها العذرُ؛ كالنَّسْيانِ والعجزِ والنومِ وغيرِ ذلك، وقد فرَّق الشارعُ بين المتعمِّدِ والناسي في أحوالٍ كثيرة، وقياسُ المتعمِّدِ على الناسي غيرُ مسلَّم، والأصلُ أن القضاءَ لا يجبُ بأمرِ الأداء، وإنما يجبُ بأمرٍ جديد، وإذا جاء أمرُ الأداءِ مفصَّلًا، وجَبَ أن يكون أمرُ القضاءِ كذلك، وحقُّ اللهِ يختلِفُ عن حقِّ الآدميِّين فيمن تركَ الحققِ عمدًا أو نسيانًا، ويجبُ قضاءُ الحقوقِ للآدميين بكلِّ حالٍ؛ لأنَّ في عَدَمِ قضاءِ حَقِّ الآدَمِيِّينَ تفويتَ حقِّ ثابتٍ، ومَجْلَبةً للخصومة، وفي مشابهةِ العامدِ للناسي في العباداتِ تقليلٌ مِن حقِّ عبادةٍ عظيمة، والناسي بقضائِهِ يستدرِكُ حظَّ وأجرًا فاته خصَّه الشارعُ به، والعامدُ عظيمة، والناسي بقضائِهِ يستدرِكُ حظَّ وأجرًا فاته خصَّه الشارعُ به، والعامدُ والعامدُ عليه المادية العامدِ الناسي بقضائِهِ يستدرِكُ حظَّ وأجرًا فاته خصَّه الشارعُ به، والعامدُ والعامدُ عليه والعامدُ الناسي بقضائِهِ يستدرِكُ عظَّ وأجرًا فاته خصَّه الشارعُ به، والعامدُ والعامدُ عليه والعامدُ الناسي بقضائِهِ يستدرِكُ عظَّ وأجرًا فاته خصَّه الشارعُ به، والعامدُ والعامدُ الناسي بقضائِهِ يستدرِكُ عظَّ وأجرًا فاته خصَّه الشارعُ به، والعامدُ عظيمة، والناسي بقضائِهِ يستدرِكُ عظَّ وأجرًا فاته خصَّه الشارعُ به، والعامدُ عليه والعامدُ المناسي بقضائِه الشارعُ به، والعامدُ المناسي المناسِ المناس

<sup>(</sup>١) في «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٤٠ ـ ٤١).

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۱۳۲). (۳) (ص۱۳۲).

لا يشابه الناسيَ في هذه العلَّة، والواجبُ عليه التوبةُ لا القضاء، والقضاءُ لا يكفِّرُ ذنبه.

والنصوصُ في الشريعةِ جاءتْ مقيَّدةً بالمعذور، والتعميمُ أيسَرُ للأفهام عندَ إرادتِهِ؛ فلمَّا تنكَّبه الشارعُ، دلَّ على عدَم إرادته.

والصلاةُ التي نبيِّنُ صفتَهَا هي الفرائضُ الخمسُ التي فرَضَهَا اللهُ على عبادِهِ في كتابِهِ وعلى لسانِ رسولِهِ عَلَيْهِ، والبيانُ لها مِن الابتداءِ إلى الانتهاء، وما اتَّصلَ بالفرائضِ مِن ذكرِ وسُننِ راتبةٍ.

#### فنقولُ:

#### آدابُ المَشْي إلى الصلاةِ



إِنَّ الصلاة يُشْرَعُ الإتيانُ إليها في المساجدِ، ولأجلِ ذلك بُنِيَتْ، وقد فرَضَ اللهُ الإتيانَ إليها جماعةً؛ كما قال سبحانه: ﴿وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ﴾ وقد البقرة: ٤٣].

وقد جاء في ذلك عن رسولِ اللهِ عَلَيْكَ نصوصٌ عِدَّة.

ولم يثبُتْ عن رسولِ اللهِ عَنِيْ في الإتيانِ إلى الصلاةِ دعاءُ معلومٌ، وأمَّا ما رواه مسلمٌ في «صحيحه»(١)؛ مِن حديثِ محمَّد بن عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاس، عن أبيه، عن عبدِ اللهِ بن عبَّاس صَلَّى اللهُ في قَصَّةِ بَيْتُوتَتِهِ عند خالتِهِ ميمونةَ؛ أنَّ النبيَّ عليه الصلاةُ والسلامُ خرِجَ إلى الصلاةِ، ثم قال: (اللَّهُمَّ، اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي خرِجَ إلى الصلاةِ، ثم قال: (اللَّهُمَّ، اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي

<sup>(1) (777/191).</sup> 

نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا)، فهذا الحديثُ غلَظُ ووهَمٌ، وقد أورده الإمامُ مسلمٌ في «صحيحه» مُعِلَّا له، بعد روايةِ حديثِ كُريْبٍ مولى عبدِ اللهِ بنِ عبّاس، عن عبد الله بن عبّاس؛ أنَّ النبيَّ عليه الصلاةُ والسلامُ قال ذلك في صلاتِهِ؛ فهذا الدعاءُ في السجودِ، وفي الليلِ، وليس في النَّهَابِ إلى المسجدِ؛ كما مال إلى هذا الإمامُ البخاريُّ(۱) حينما ترجَمَ على هذا الحديثِ؛ قال: «بابُ الدعاءِ إذا انتَبَهَ مِن الليل»، وترجَمَ على هذا الإمامُ النَّسَائيُّ كَاللهُ في «سننِه» (۱)؛ قال: «بابُ الدعاءِ في السجود».

والصوابُ: أنَّ هذا الدعاءَ إنَّما هو في السجودِ، وليس في الذَّهَابِ الله المسجدِ، وقد وَهِمَ فيه محمَّدُ بنُ عليِّ في روايتِهِ عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ عبَّاس، وإيرادُ الإمامِ مسلم له بعد أنْ أورَدَهُ مِن حديثِ كُرَيْبٍ مولى عبدِ اللهِ بنِ عبَّاس، إعلالٌ له، لا احتجاجٌ به.

ويُشرَعُ أَنْ يخرُجَ الإنسانُ متوضَّئًا لكلِّ صلاة، وإنْ صلَّى الصلواتِ الخمسَ بوضوءِ واحد، فلا حرَجَ عليه.

ويُشرَعُ له أَنْ يأتيَ إلى الصلاةِ بسكينةٍ ووقار، فيُشرَعُ للماشي إلى الصلاةِ مِن السكينةِ والوقارِ كما يُشرَعُ في الصلاةِ؛ ففي "صحيحِ مسلم" عن أبي هريرةَ صَحَيَّةِ مرفوعًا: (فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمَدُ إِلَى الصَّلَةِ، فَهُوَ فِي صَلَاةٍ)؛ فأشار بذلك إلى أنه ينبغي أن يتأدَّبَ بآدابِ الصلاةِ؛ مِنْ تركِ العَجَلَةِ، والخشوع والوقارِ وسكونِ الأعضاء، ومِنْ هذا

<sup>(</sup>۱) في «صحيحه» (۸/ ۲۹).

<sup>(7) (7) (7)</sup> 

<sup>(7) (7.5/701).</sup> 

أمرُهُ عليه الصلاةُ والسلامُ مَنْ خرَجَ إلى المسجدِ ألَّا يشبِّكَ بينَ أصابِعِهِ، وعلَّل ذلك بكونِهِ في صلاة.

يقولُ الشافعيُّ \_ كما نقلَهُ عنه البيهقيُّ في «معرفةِ السُّنن والآثار»(١) \_: «أُحِبُّ له فيها العمدِ لها مِنَ الوقارِ مثلَ ما أُحِبُّ له فيها».

وحديثُ أبي ثُمَامَةَ الحَنَّاطِ، عن كَعْب بن عُجْرة في النهي عن التشبيكِ بينَ الأصابعِ في الطريقِ إلى الصلاةِ، لا يصحُّ؛ رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، وغيرُهم؛ قال: سمعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ: (إِذَا تَوَضَّأً أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَا يُشَبِّكُ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ، ''

والحَنَّاطُ لا يُعْرَفُ، وخبرُهُ منكَرٌ عن كعبِ بنِ عُجْرَةَ، قال الدارقطنيُ: «لا يُعْرَفُ، يُتْرَكُ»(٣).

ورواه الطحاويُّ بإسنادٍ أمثَلَ، ولا يصحُّ أيضًا (٤).

قال الطحاويُّ: «لا نعلَمُ في هذا البابِ عن كعبٍ أحسَنَ مِن هذا الحديثِ».

وورَدَ النهيُ في تشبيكِ الأصابعِ في المسجدِ مِن حديثِ مولى الأبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ (٥)، ولا يصحُّ.

(۲) أخرجه أحمد (۲۱/٤ رقم ۱۸۱۰۳)، وأبو داود (٥٦٢)، والترمذي (٣٨٦)؛ وعنده: «عن رجل، عن كعب بن عجرة».

 $<sup>.(\</sup>xi \cdot 1/\xi) \quad (1)$ 

<sup>(</sup>٣) انظر: «سؤالات البرقاني» (٥٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٥٧٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤٨٥٩)، وأحمد في «مسنده» (٣/ ٤٢ و٥٥ رقم ١١٣٨٥).

وثبَتَ أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ شبَّك بينَ أصابعِهِ في «الصحيح» (۱) مِن حديثِ أبي هُرَيرَة ضَلَيْهُ في قصةِ ذي اليَدَيْنِ بلفظ: «ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي المَسْجِدِ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَصْبَانُ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ»، وفيه مِن حديثِ أبي موسى ضَلِيْهُ: «(المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ)، وشَبَّكَ بَيْنَ أصَابِعِهِ» (۱) مِن حديثِ أبي موسى ضَلِيْهُ: قال: «شَبَّكَ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَصَابِعَهُ» (۳). حديثِ ابنِ عمر ضَلِيْهُ؛ قال: «شَبَّكَ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَصَابِعَهُ» (۳).

وذهَبَ البخاريُّ إلى جوازِ ذلك، وألمَحَ إلى ضعفِ ما جاء في النهي؛ حيثُ ترجَمَ في «صحيحِهِ» (٤)، فقال: «بابُ تشبيكِ الأصابعِ في المسجِدِ وغيرهِ».

وساق ما يَدُلُّ على الجوازِ، وإذا جاز في المسجِدِ، فهو في غيرِهِ أَجوَزُ.

ويمشي ولا يَسْعَى؛ لقولِهِ ﷺ كما في «الصحيحَيْنِ»: (إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ)(٥).

وهذا أمرٌ عامٌّ لكلِّ آتٍ إلى كلِّ صلاةٍ ولو كان الإمامُ في الصلاةِ، وقد أنكَرَ النبيُّ عَلَيْ على مَنِ استَعْجَلَ إلى الصلاةِ حينما كان الرسولُ يصلِّي بالناسِ، فسَمِعَهُمْ مِن ورائِهِ؛ ففي البخاريِّ، عن أبي قتادةَ، قال: «بينَمَا نحنُ نصلِّي مع النَّبيِّ عَلَيْ، إذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رجالٍ، فلمَّا صلَّى، قال: (مَا شَأْنُكُمْ؟)، قالوا: استَعْجَلْنَا إلى الصلاةِ، قال: (فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ، فَامْشُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَرُمُ السَّكِينَةَ؛ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)»(٢٠).

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاري» (۲۸۱).(۲) «صحیح البخاري» (۲۸۱).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٤٧٨ و ٤٧٩).

<sup>.(1.7/1) (</sup>٤)

<sup>(</sup>٥) "صحيح البخاري" (٦٣٦)، و"صحيح مسلم" (٦٠٢) من حديث أبي هريرة.

٦) «صحيح البخاري» (٦٣٥).

وذهَبَ بعضُ العلماءِ: إلى أنه لا حرَجَ أن يسعى يسيرًا إنْ خَشِيَ فواتَ رَكْعةٍ، أو تسليمَ الإمام؛ لثبوتِ هذا عن بعضِ الصحابة؛ كعبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ؛ كما رواه مالكُ في «الموطَّأ»(١)، عن نافع، عن ابنِ عمر؛ أنه سَمِعَ الإقامةَ وهو بالبقيع، فأسرَعَ المَشْيَ إلى الصلاةِ.

وروى ابنُ أبي شَيْبَةَ في «مصنَّفه» (٢)، عن عُمَارة بن عُمَيْر، عن ابن العَمَيْر، عن ابن مسعودٍ: «أَحَقُّ ما سَعَيْنا إليه الصلاةُ».

قال الإمامُ أحمد (٣): «ولا بأسَ إذا طَمِعَ أَنْ يُدْرِكَ التكبيرةَ الأُولى أَنْ يُسْرِعَ شيئًا ما لم يكنْ عَجَلَةً تقبُحُ».

ورُوِيَ عن غيرِ واحدٍ مِن الصحابةِ كَرَاهةُ الإسراعِ حتى لو خَشِيَ فواتَ الركعة؛ ثبَتَ هذا عن أنس، وثابتِ بن زيد، وأبي ذَرّ.

روى عبدُ الرزَّاقِ، وابنُ أبي شَيْبَةَ، وابنُ المُنذِرِ، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي ذَرِّ؛ قال: "إذا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيَمْشِ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ كَمَا كَانَ يَمْشِي قَبْلَ ذَلِكَ» (٤٠).

وعندَ ابنِ أبي شَيْبَةَ (٥)، عن ثابتٍ، عن أنسٍ، قال: «خَرَجْتُ معَ زيدِ بنِ ثابتٍ إلى المَسْجِدِ، فأسرَعْتُ المَشْيَ، فحَبَسَنِي».

وعندَ عبدِ الرزَّاقِ، وابنِ المنذِرِ؛ مِن حديثِ ثابت؛ قال: «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنَسُ بنُ مَالِكٍ وَاضِعٌ يَدَهُ عَلَيَّ، فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ أَنْ أَرْفَعَ يَدَهُ عَلَيَّ، وَجَعَلْ يُقارِبُ بينَ الخُطَا، فانتَهَيْنَا إلى المَسْجِدِ، وقد سُبِقْنَا بِرَكْعَةٍ،

<sup>(1) (1/77). (7) (7/37).</sup> 

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٣٩٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٣٤١٣)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧٤٨٠)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٩١٦).

<sup>(</sup>٥) في «مصنفه» (٧٤٨٤).

وقد صَلَّيْنَا مَعَ الإمامِ وقَضَيْنَا ما كانَ فاتَنَا، فقال لي أنسُ بنُ مالكِ: يا ثابتُ، اعمَلْ بالذي صَنَعَهُ بي أَخِي يا ثابتُ، قال: صَنَعَهُ بي أَخِي زيدُ بنُ ثابتٍ»(١).

وهي صحيحةٌ كالشمسِ عنهم.

ورُوِيَ خبَرُ زيدٍ في مقاربةِ الخُطَا مرفوعًا (٢)، ولا يصحُّ، رجَّح وقفَهُ أبو حاتم وغيرُهُ (٣).

وقد روى الأَثْرَمُ (٤)، عن عبد الله بن رَوَاحَةَ؛ أنه كان يبكِّرُ إلى الجُمُعَةِ، ويَخْلَعُ نَعْلَيْهِ، ويَمْشِي حافيًا يَخْتَصِرُ في مَشْيهِ.

وما جاء عن زيدٍ أمثَلُ شيءٍ في مقاربَةِ الخطا وأَصَحُّ.

والاحتفاءُ لا دليلَ يصحُّ على مشروعيَّته، والانتعالُ أفضَلُ؛ لعمومِ الأدلَّة؛ منها ما جاء في «الصحيح»(٥): (اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ؛ فإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ)، وإن مشى حافيًا، فالأصلُ الجواز، وقد سُئِلَ عن ذلكَ ابنُ عباس؟ فقال: «لا بَأْسَ»(٢).

وكلَّما بَعُدَ الإنسانُ عن المسجِدِ، فهو أعظَمُ أجرًا؛ لكثرةِ خُطَاه؛ لِمَا روى مسلمٌ (٧)؛ مِن حديثِ جابرٍ، قال الرسولُ ﷺ لبني سَلِمَةَ لمَّا أرادوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٣٤٠٨) \_ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (١٩١٥) \_.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (٦٠٦)، وابن أبي شيبة في «مسنده» (١٣٣)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) كما في «فتح الباري» لابن رجب (٨/١٩٩)، وقال: «خرجه الأثرم بإسناد منقطع».

<sup>(</sup>۵) «صحیح مسلم» (۲۰۹۲).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٤٣٤). **وانظر**: «فتح الباري» لابن رجب (٦/ ١١٩).

<sup>(</sup>۷) في «صحيحه» (٦٦٥).

أَن يقرِّبوا منازلَهُمْ مِن المسجدِ: (يَا بَنِي سَلِمَةَ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، وِيَارَكُمْ تُكْتَب آثَارُكُمْ، وِيَارَكُمْ تُكْتَب آثَارُكُمْ،

وإنِ احتسَبَ الإنسانُ مقارَبَةَ الخطا مِن غيرِ فواتِ شيءٍ مِن الصلاةِ، فإنَّه يُؤْجَرُ على ذلكَ بإذنِ الله؛ ففضلُ اللهِ واسعٌ.

## الدعاءُ والذِّكْرُ عندَ الخروجِ للصلاةِ

ولم يثبُتْ عن رسولِ اللهِ عَيْقَ حَبرٌ في خروجِ الإنسانِ مِن منزلِهِ إلى المسجِدِ أو غيرِهِ بدعاءٍ معين، وما جاء في هذا عندَ أبي داودَ وغيرِهِ مِن حديثِ أمِّ سَلَمَة؛ أنَّ النبيَّ عليه الصلاةُ والسلامُ قال: (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَ أَوْ أُزَلَّ...) إلى آخِرِ الخبرِ(۱)، فإنَّه لا يثبُتُ؛ ففي إسنادِهِ الشَّعْبيُّ، عن أمِّ سَلَمَة؛ ولم يسمعْ منها؛ فيكونُ السنَدُ منقطعًا، ومِن شرائطِ الصحةِ الاتصالُ.

وقد نصَّ على الانقطاعِ عليُّ بنُ المَدِينيِّ (٢)، وإنْ كان قد قال الحاكمُ في «مستَدْرَكِهِ» (٣) عن هذا الخبرِ: «هذا حديثُ صحيحٌ على شرطِ الشيخَيْنِ، ولم يخرِّجاه، وربَّما توهَّم متوهِّمٌ أنَّ الشَّعْبيُّ لم يَسْمَعْ مِن أمِّ سَلَمة، وليس كذلك؛ فإنَّه دَخَلَ على عائشةَ وأمِّ سَلَمَة، جميعًا، ثم أكثرَ الروايةَ عنهما جميعًا».

فإنَّ هذا قد خالَّفَهُ الحاكمُ نَفْسُهُ في كتابِهِ «علوم الحديث»(٤)؛ وهذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۵۰۹٤)، والترمذي (۳٤۲۷)، والنسائي (۵۸۸ و۵۳۹۰)، وابن ماجه (۳۸۸٤).

<sup>(</sup>۲) **انظر**: «إكمال تهذيب الكمال» (۷/ ۱۳۱)، و«تهذيب التهذيب» (۲/ ۲٦٥)، و«نتائج الأفكار» (۱/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>٣) (١٩/١). (ص ٢٥٤).

الكتابُ ألَّفه الحاكمُ في قوَّته قبلَ أن يَشِيخَ وتُصِيبَهُ الغَفْلَة؛ قال: «الشَّعْبيُّ للم يسمعْ مِنْ عائشة».

وما في كتابِهِ «علومِ الحديث» أَدَقُّ ممَّا قاله في كتابِهِ «المستَدْرَك». ورواه ابنُ عديِّ (۱) ، عن مُجَالِدٍ ، عن الشَّعْبِيِّ ، عن الحارثِ ، عن على ؛ قال: كان النبيُّ ﷺ إذا خرَجَ من بيتِهِ ، قال: (بِاسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي عَلِيْ إِذَا خَرَجَ من بيتِهِ ، قال: (بِاسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي عَلِيْ إِذَا خَرَجَ من اللهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي عَلَيْ أَوْ أَضِلَّ أَوْ أَظْلِمَ ...) ، الخبَرَ .

ولا يصحُّ.

وأمَّا ما جاء في حديثِ أنسِ بنِ مالكِ رَفِيْهُ، فيما رواه الترمذيُّ، والنَّسَائيُّ، وغيرُهُما (٢)؛ مِنْ حديثِ حَجَّاج، عن ابن جُرَيْج، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طَلْحة، عن أنس بن مالك؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْ إذا خرَجَ مِنْ بيتِهِ، قال: (بِاسْمِ اللهِ، تَوكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَيُقَالُ لَهُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلِ قَدْ كُفِيَ وَهُدِيَ وَوُقِيَ).

فإنّه حديثٌ غريبٌ منكرٌ، تفرّد به ابنُ جُريْج، عن إسحاق، عن أنس، ولم يسمعْهُ ابنُ جُريْجٍ مِن إسحاق؛ كما نصَّ على ذلك البخاريُّ؛ فقد سأله الترمذيُّ كما في «العلل» (٣)، فقال: «حدَّثوني عن يحيى بن سعيد، عن ابنِ جُريْجِ بهذا الحديثِ، ولا أعرِفُ لابنِ جُريْجِ عن إسحاقَ بنِ عبد الله بن أبي طَلْحة غيرَ هذا الحديث، ولا أعرِفُ له سماعًا منه».

وكذلك نَصَّ عليه الدارقطنيُّ؛ كما في كتابه «العلل»؛ قال: «الصحيحُ: أنَّ ابنَ جُرَيْج لم يسمعْهُ مِن إسحاق» .

<sup>(</sup>۱) في «الكامل» (٦/ ٤٢٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (٥٠٩٥)، والترمذي (٣٤٢٦)، والنسائي في «الكبرى» (٩٨٣٧)،
 وابن حبان (٨٢٢).

<sup>(</sup>۲۷۳). (العلل» (۲۱/۱۲). (۱۳/۱۲).

وأمَّا قولُ الترمذيِّ في «سننه»: «هذا حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ غريبٌ لا نعرفُهُ إلا مِن هذا الوجه»:

فقد يقالُ: إنه اغتُفِرَ الانقطاعُ؛ لكونِ الحديثِ في الفضائل.

وروى الحديثَ الحاكمُ (۱)، عن عطاءِ بنِ يَسَار، عن سُهَيْل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة ولله عن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ولله وكل قُوَّة إلَّا بِاللهِ، التُّكُلَانُ يَقُولُ إذا خرَجَ من بيتِهِ: (بِاسْمِ اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، التُّكُلَانُ عَلَى اللهِ).

والصحيحُ: أنَّ الحديثَ مِن قولِ كَعْبِ الأحبارِ؛ كما رواه ابنُ أبي شَيْبَةَ في «مصنَّفه» (٢) بسندٍ صحيح عنه.

# النّيّةُ في الصلاةِ

وينبغي أنْ يستحضِرَ المسلمُ النيةَ في كلِّ حِين، وفي كلِّ عمل، حتى مما هو مِنَ العادات؛ حتى يعظُم له الأجرُ؛ ولهذا يقولُ غيرُ واحدٍ من العلماء: «النيةُ تجارةُ العُلَماء»؛ أي: يَكْسِبُونَ بعملٍ قليلٍ أجورًا كثيرةً؛ لعلمِهِمْ بِعِظَمِ النيَّة، فكانتِ النيَّةُ عندهم مكاسبَ، فربَّما كان العالمُ في عملٍ من الأعمال، فيستحضِرُ عددًا من النيَّات، فيكتُبُ اللهُ له أجورًا عدَّة، مع أنَّ عملَهُ واحد، فإذا استحضَرَ الإنسانُ مقاربَةَ الخطا، واستحضَرَ المرابَطةَ في المسجد، واستحضَرَ التبكيرَ إلى الصلاة، واستحضَرَ مشروعيَّةَ السكينةِ والوقار، وغيرَ ذلك، فإنَّه يُؤْجَرُ على ذلك كله أعظمَ مِن غيرِهِ ممَّن جاء بنيةٍ واحدة، فهما في العملِ الظاهرِ سواءً، وبالنيَّاتِ يتفاضلون.

<sup>(</sup>۱) في «المستدرك» (۱/ ٥١٩).



ويجبُ على الإنسانِ الحضورُ إلى الصلاةِ عندَ سماعِ الإقامة، وأمَّا قبلَ ذلك، فيستَحَبُّ له، ولا يجبُ عليه، وإنْ بكَّر فهو الأفضلُ بالاتفاق.

وإنْ تكاسَلَ بعد الإقامةِ يَأْثَمُ بقدرِ تأخُّرِهِ؛ ولهذا قال النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ: (إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ)(١).

وأمَّا إذا كان الإنسانُ بعيدًا؛ وإذا سَمِعَ الإقامةَ، لا يتمكَّنُ مِن أداءِ الصلاةِ ـ: فهذا يجبُ عليه التبكيرُ بما يُدْرِكُ به الجماعةَ.

## تفاضُلُ المساجِدِ، وفَضْلُ المَسْجِدِ القديمِ القديمِ القديمِ

ولا فرق في المساجِدِ بعضِها عن بعضٍ إلا المساجدَ الثلاثة؛ لثبوتِ النصِّ، والأَوْلى للإنسانِ أَنْ يصلِّيَ فيما هو قريبٌ منه؛ لتحقُّقِ المصلحةِ مِن معرِفةِ مَن له حقُّ عليه مِن جارٍ وقريب، وهذا الذي عليه السلفُ؛ كما عندَ ابنِ أبي شَيْبَة (٢)، عن منصور، عن الحسن؛ أنه سُئِلَ عن الرجلِ يَدَعُ مسجدَ قومِهِ، ويأتي غَيْرَهُ؟ فقال الحسنُ: «كانوا يحبُّونَ أن يُكثِّرَ الرجلُ قومَهُ بنفسِهِ».

وقد جاء عن بعضِ السَّلَفِ استحبابُ الصلاةِ في المسجِدِ القديمِ على المسجِدِ الحديث؛ وهذا ثابتُ عن أنسِ بنِ مالك؛ كما رواه أبو نُعَيْمِ الفضلُ بنُ دُكَيْنِ في كتابه «الصلاة»؛ مِن حديثِ ابنِ سِيرِينَ، قال: «كنتُ

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص (۳۳).

أُقْبِلُ مع أنسِ بنِ مالكٍ مِن الزاويةِ، فإذا مَرَّ بمسجدٍ، قال: أَمُحْدَثُ هذا؟ فإنْ قلتُ: عَتيقٌ، صلَّى (١).

وروى ابنُ أبي شَيْبة (٢)، عن مَعْمَوٍ، عن عوف قال: «أخبَرني رجلٌ مِنْ أهلِ الباديةِ، قال: قَدِمَ علينا مصدِّقٌ مِن المدينةِ لياليَ مُعاويَة، فبينما هو على ماء لنا ذات يوم، قال: وحضرَتِ الصلاةُ وعلى الماءِ مَسْجِدانِ مِن مساجدِ أهلِ الباديةِ، قال: أيُّهما بُنِيَ أوَّلًا؟ فقيل: هذا، فقصَدَ نحوَهُ».

وعضَدَهُ بعضُهم بقولِهِ تعالى: ﴿لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ الْحَقُ أَن تَقُومَ فِيدِ ﴿ التوبة: ١٠٨]، قالوا: فيه مشروعيَّةُ الصلاةِ في المسجِدِ القديم.

ولعلَّ مرادَ أنسِ بنِ مالكٍ هو دفعُ الإكثارِ مِن بناءِ المساجدِ مِن غيرِ حاجةٍ، ممَّا يفرِّقُ المسلمين، ويَحُثُّ على القطيعة، ويكونُ بابًا لِمَنْ أرادَ التشويشَ على أهلِ الحَيّ، والتفريقَ بينهم، فمَنْ لا يُحِبُّ فلانًا ويُبْغِضُهُ، فيصلِّي في غيرِ مسجِدِهِ الذي يصلِّي فيه. ومعلومٌ أنَّ في اجتماعِ الناسِ في موضعٍ واحدٍ - مِن التعارُفِ والتآلُفِ، ودفعِ البغضاء، والمعرفةِ بحالِ بعضٍ عندَ نزولِ الحاجةِ أو المَرضِ أو المصيبةِ أو الصائلِ وغيرِهِ - ما هو مِنْ أعظم المقاصدِ الشرعيَّة، والسُّننِ الفِطْريَّة.

وبعضُ العلماءِ لم يفرِّق؛ فقد قال الآمديُّ: «لا فرقَ بين المسجِدِ القديم والحديثِ»(٣).

<sup>(</sup>۱) **انظر**: «فتح الباري» لابن رجب (۲۸/۳).

<sup>(</sup>۲) في «مصنفه» (۲۳۰۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الفروع» لابن مفلح (١١١/).

#### الدعاء لدخول المَسْجدِ



والسُّنَّةُ للإنسانِ إذا أتى المَسْجِدَ: أَنْ يقولَ الدعاءَ المشروعَ عن رسولِ اللهِ عَلَيْ عندَ دخولِ المسجِد؛ كما رواه الإمامُ مسلمٌ (١) مِنْ حديثِ سُلَيْمانَ بنِ بِلَال، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمٰن، عن عبدِ المَلِكِ بن سعيد، عن أبي أُسَيْد أو أبي حُمَيْد؛ أَنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ، افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ).

وأمَّا الصلاةُ والسلامُ على النبيِّ عليه الصلاةُ والسلامُ عندَ دخولِ المسجِدِ قبلَ هذا الدعاءِ، فقد جاءتْ عندَ أبي داود (٢) مِن أوجُهٍ معلولةٍ مِن حديثِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عن ربيعة، وقد تفرَّد به عنده الدراورديُّ، وليس بمحفوظ.

وروى أحمدُ، والترمذيُّ، وغيرُهُما<sup>(٣)</sup>؛ مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ الحسَنِ، عن أمه فاطمةَ بنتِ الحسينِ «الصغرى»، عن فاطمةَ الكبرى، قالت: «كان رسولُ اللهِ عَلَيُهُ إذا دخَلَ المسجِدَ، صلَّى على محمَّدٍ وسلَّم، وقال: (رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَصْلِك)».

وفيه انقطاع.

قال الترمذيُّ: حديثُ فاطمةَ حديثُ حسن، وليس إسنادُهُ بمتصلٍ، وفاطمةُ بنتُ الحسينِ لم تُدرِكْ فاطمةَ الكبرى، إنما عاشتْ فاطمةُ بعدَ النبيِّ عَيْكَ أشهرًا.

<sup>(</sup>۱) في «صحيحه» (۷۱۳). (۲) في «سننه» (۲۵).

<sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد (7/717 و77817 و77817 و77819)، والترمذي (77819)، وابن ماجه (77819).

إِذَنْ: فلا يشبُتُ السلامُ والصلاةُ على النبيِّ عَلَيْهُ عندَ دخولِ المسجد.

### الرِّجْلِ اليمنى للدخول، واليُسْرَى للخروج ﴿ اللَّهُ الرَّجْلِ اليمنى للدخول، واليُسْرَى للخروج

والأَوْلَى له أَنْ يَقَدِّمَ رِجْلَهُ اليمنى، وأَمْثَلُ شيءٍ جاء في هذا البابِ عبل هو الوحيدُ في بابِهِ - فيما أعلَمُ صريحًا - عن رسولِ اللهِ على الله على ما رواه الحاكمُ في «مستَدْرَكه»، وعنه البيهقيُّ في «السُّنن»(۱)؛ مِن حديثِ أبي الوليدِ الطيالسيِّ، عن شَدَّاد بن سعيد، عن معاوية بن قُرَّة، عن أنس بن مالك؛ قال: «مِنَ السُّنَةِ إِذَا دَخَلْتَ المَسْجِدَ: أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ اليُسْرَى». وإذَا خَرَجْتَ: أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ اليُسْرَى».

وهذا الحديثُ قد تفرَّد به شدَّاد بن سعيد، ومع أنَّه ثِقَةٌ فلا يَظْهَرُ أَنَّ تفرُّدَهُ يُحتمَلُ؛ ولذا قال البيهقيُّ بعد إخراجِهِ لحديثه: «تفرَّد به شدَّاد بن سعيد؛ وليس بالقويِّ».

والذي يظهَرُ ـ واللهُ أعلم ـ أنَّ هذا الحديثَ منكَرٌ، وتفرُّدُ شدادِ بنِ سعيدٍ فيه إعلالٌ لا يُقبَلُ به، وهذا هو الحديثُ الفَرْدُ المرفوعُ عن رسولِ اللهِ ﷺ بالتيامُن عندَ دخولِ المسجد.

لكنْ قد حُكِيَ أَنَّ العملَ عليه؛ قال البخاريُّ في "صحيحه" (٢): "بابُ التيمُّنِ في دخولِ المسجِدِ وغيره، وكان ابنُ عُمَرَ يبدأُ برجلِهِ اليمنى، فإذا خرَجَ، بدَأَ برجلِهِ اليسرى».

ولم أَقِفْ على إسنادِ ما جاء عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وقد جزَمَ البخاريُّ به مشيرًا إلى صِحَّته (٣).

أخرجه الحاكم (٢١٨/١)، وعنه البيهقي (٢/٢٤١).

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۹۳/۱). (تفتح الباري» (۱/ ۲۳۵).

وهذه الترجمةُ من البخاريِّ تدُلُّ على أنَّه يميلُ إلى الاستحبابِ، وأورَدَ حديثَ عائشة عِيْنَا: «كان يُعْجِبُهُ التيمُّنُ».

وثمةَ قاعدةٌ؛ وهي: أنَّ ما اشتَرَكَتْ فيه اليدانِ أو الرِّجْلان، وكان مِن بابِ الكَرَامةِ، قُدِّمَتْ فيه اليمني، وإنْ كان خلافَ ذلك، قُدِّمَتْ فيه اليسرى.

وقد يُقالُ: إنَّ هذا في شأنِ الإنسانِ وعادتِهِ، لا في العبادات، أمَّا العباداتُ، فلا بُدَّ فيها مِن دليل، لكنْ لَمَّا ثبَتَ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ تخصيصُ ذلك، فلعلَّه فقد وجَدَ لذلك دليلًا.

أمَّا الاستدلالُ بحديثِ عائشة، فالذي يظهَرُ لي ـ والله أعلم ـ أنَّ الاستدلالُ به بعيدٌ؛ فإنَّه يَلْزَمُ مِن هذا أن نقولَ بمشروعيَّةِ التيامُنِ في كثيرٍ مِنَ الأعمالِ في العباداتِ التي لم يَرِدْ فيها دليل، لكنْ قد يُستأنَسُ به مع الاعتضادِ بأثر ابن عمر.

أمَّا في العاداتِ كالأخذِ والعطاءِ، والدخولِ للدُّورِ وغيرِ ذلك مما هو مِنْ عاداتِ الناسِ، فلا حرَجَ على الإنسانِ أنْ يَتيامَنَ في ذلك؛ بل هو السُّنَة، وإنْ لم يَردْ فيه دليلٌ؛ ولذلك قالتْ عائشةُ رَبِيُّهَا: «وفي شأنِهِ كله».

وعندَ الدخولِ يحتاجُ الداخلُ لخَلْعِ الحِذَاءِ، فيقدِّمُ في الخلعِ السِرى.

وإنْ كان الداخلُ أرادَ خلعَ نعلِهِ على بابِ المسجد، وألَّا يخطُوَ بعدَهَا إلا في المسجد، بحيثُ يخلَعُ النعلَ ويُدْخِلُ قدَمَهُ فيه، فالأَوْلى أنْ يخلعَ اليسرى، ويَضَعها على النعلِ أو بجوارِها، ثم يخلعَ اليمنى، ويَضَعها على النعلِ أو بجوارِها، ثم يخلعَ اليمنى، ويَضَعها مثلَها، ثم يدخُلَ المسجدَ باليمنى، ثم اليسرى، ليكونَ مؤخِّرًا لليمنى في الخلع، مقدِّمًا لها في الدخول.

#### تحيَّةُ المسجدِ وأحكامُهَا



وإنْ كان وجَدَ المؤذِّنَ قد أقام للصلاةِ، فيدخُلُ معهم، وإلا فيصلِّي تحيَّةَ المسجد، وهي سُنَّةٌ حُكِيَ الإجماعُ عليها، وحكى القاضي عِيَاضٌ (١) عن داود وأصحابِهِ: وجوبَهَا، والأئمَّةُ الأربعةُ ذَهَبُوا إلى الاستحباب.

وإذا دخَلَ الإنسانُ في المسجِدِ أكثَرَ مِن مرةٍ (٢) في وقتٍ متقارِبٍ، فإنَّه يكفيه أن يؤدِّيهَا مرةً واحدة.

وذهَبَ بعضُ الفقهاءِ مِن الحنفيَّةِ إلى أنَّها تؤدَّى في اليومِ مرةً، ويكفيه أنْ يقولَ: «سبحانَ اللهِ والحمدُ للهِ، واللهُ أكبر» (٣)؛ وهذا يفتقِرُ إلى دليل.

ولا يَقْطعُ مشروعيَّةَ أداءِ هذه الصلاةِ الجلوسُ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهُ أَمَرَ سُلَيْكًا الغَطَفانيَّ أن يَرْكَعَ ركعتَيْنِ بعد جلوسِهِ، وقد ترجَمَ عليه ابنُ حِبَّانَ في "صحيحه": أنَّ تحيةَ المسجدِ لا تفوتُ بالجلوسِ.

وقولُ بعضِ العلماءِ \_ كالمُحِبِّ الطبريِّ (٤) \_ : "إنَّ وقتَهُمَا قبلَ الجلوسِ وقتُ فضيلةٍ ، وبعدَهُ وقتُ جوازٍ » ، أو : "إنَّ وقتَهُمَا قبلَهُ أداء ، وبعدَهُ قضاء » ، أو "إنَّ مشروعيَّتَهُما بعدَ الجلوسِ إذا لم يَطُلِ الفصلُ » ، فهذا قولٌ فيه نظرٌ .

ولا حرَجَ على الإنسانِ أَنْ يجلِسَ لحاجةٍ؛ كأَنْ يتناوَلَ شيئًا، أو يشرَبَ ماءً، أو يتحدَّثَ يسيرًا، أو يستريحَ مِن تَعَبِ، ونحو ذلك، ثم

 <sup>(</sup>١) في «إكمال المعلم» (٣/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحيط البرهاني» (٥/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «قوت القلوب» (٣) (٤٥).

<sup>(</sup>٤) **انظر**: «فتح الباري» (٥٣٨/١).

يصلِّي، وإنْ لم يكنْ مضطَرًّا؛ لأنَّ المقصودَ مِن قوله: (فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصلِّي رَكْعَتَيْنِ) () : الحرصُ على عِمَارةِ المساجدِ بالصلاةِ؛ لكيلا يرتادَهَا الناسُ لغيرِ صلاة؛ فإنَّما بُنِيَتْ للعبادة، وما عدا العبادة ممَّا هو مِن حاجةِ الناسِ تَبَعُ لها؛ كالجلوسِ والحديثِ، والأكلِ والنوم؛ فلا بأسَ به عند الحاجة، والأصلُ فيها التعبُّدُ مما جاء عن رسولِ اللهِ عَيْفَ مِن صلاةٍ، واعتكافٍ، وذِكْرٍ، وقراءةِ قرآنٍ، وانتظارِ الصلاة، وغيرِ ذلك مما ذلَّ عليه الدليل.

وتسميةُ هاتَيْنِ الركعتَيْنِ بـ «تحيَّةِ المسجدِ»، لم يأتِ مِن وجهٍ يثبُتُ في السُّنَّةِ، وهو اصطلاحٌ متأخِّرٌ، ولعلَّه أُخِذَ مِن قوله: (تَحِيَّةُ البَيْتِ الطَّوَافُ)؛ يعني: فتحيَّةُ غيرِهِ الصلاةُ، وهو خبرٌ يرفعُهُ بعضُ الناسِ للنبيِّ عَيْهُ، ولا أصلَ له (٢).

وهي ليستْ صلاةً مستقِلَةً بأحكامِهَا؛ كالوِتْرِ، وركعتَيِ الفجرِ، وصلاةِ الضُّحَا؛ بل هي مِن جملةِ النوافلِ المُطْلَقَة، ويجزِئُ عنها صلاةُ فريضة، أو صلاةُ الضُّحَا \_ لِمَنْ دَخَلَ المسجِدَ ضُحًا \_ أو سُنَّةٌ راتبةٌ باتفاقِ السلف.

وفي هذا خلافٌ عندَ الفقهاءِ المتأخِّرين، وسبَبُ الإشكال عندهم هو غَلَبَةُ هذا الاسم: «تحيَّةِ المسجد»، حتَّى ظنَّ بعضُهم: أنها شريعةٌ مستقِلَّةٌ لها أحكامُها، وحتى قال بعضُ الفقهاءِ بعدَمِ مشروعيَّةِ إدخالِ نيَّتها معَ نيَّةِ غيرِها في عملِ واحد.

والصحيح: أنها ليست مقصودةً لذاتها كالسُّنن الرواتب والوتر؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٦٣)، ومسلم (٧١٤) من حديث أبي قتادة.

<sup>(</sup>۲) انظر: «السلسلة الضعيفة» (۱۰۱۲).

بل المقصودُ منها عِمَارةُ المسجدِ بصلاة، وَلمَّا غابِ هذا عن كثيرٍ مِن الفقهاءِ، جعَلُوا لها أحكامًا خاصَّةً وفصولًا وأبوابًا في أحكامِها، وهي - لِمَنْ تأمَّل - كالصلاةِ التي يُشرَعُ للقادمِ مِن السفرِ أن يبتدئ بها في المسجد (١).

وكان الفقيهُ محمَّدٌ شمسُ الدينِ الحَمَويُّ الشافعيُّ ينكِرُ أن يقالَ: «تحيَّةُ المسجد»، ويقولُ: «قولوا: تحيَّةُ رَبِّ المسجد».

وهذا ليس بشيء؛ فما زال هذا هو المنقولَ الجاريَ على ألسنةِ العلماءِ قديمًا وحديثًا، لكنْ لا ينبغي أن يفرَّعَ بسببِ التسميةِ أحكامٌ لم تَرِدْ في النصِّ.

وعلى هذا: فمَنْ دخَلَ المسجدَ ليصلِّيَ الوِتْرَ ركعةً، أجزاً هُ عن تحيَّةِ المسجد؛ كما أنَّ مَنْ صلَّى أربعًا \_ كفريضةِ الظهرِ والعصرِ \_ تجزئُ عنه، فكذلك الواحدةُ، فالزيادةُ والنقصانُ في العبادةِ سواءٌ في عَدَمِ مُوَافقةِ الدليلِ، ولكنه لمَّا كانتْ تحيَّةُ المسجدِ ليست مقصودةً لذاتِهَا، دخَلَتْ في غيرها؛ كالطوافِ؛ فتحيَّةُ البيتِ، تدخُلُ في طوافِ العمرةِ بالاتفاق.

وأمَّا مشروعيَّتُهَا ركعتَيْنِ، فهو حملٌ على الأغلَبِ؛ لا يعني أنه لا تدخُلُ فيما هو أكثَرُ أو أقلُّ؛ لحديثِ ابنِ عُمَرَ مرفوعًا: (صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى) (٣)، وفي روايةٍ غير محفوظة: (اللَّيْل وَالنَّهارِ) (٤).

<sup>(</sup>۱) كما في حديث كعب بن مالك عند البخاري (٤١٨ و٢٧٧ع)، ومسلم (٧١٦ و ٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «خلاصة الأثر» (٤/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٧٢)، ومسلم (٧٤٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٢٩٥)، والترمذي (٥٩٧)، والنسائي (١٦٦٦)، وابن ماجه (١٣٢٢). قال النسائي: «هذا الحديث عندي خطأ، والله تعالى أعلم».

### وتُكْرَهُ تحيةُ المسجدِ في حالَيْن:

أحدهما: إذا دَخَلَ والإمامُ في المكتوبة، وحَكَى ابنُ رجبِ الاتفاقَ على التحريم، إلا في الفَجْر.

والثاني: إذا دَخَلَ المسجدَ الحَرَام، فلا يشتغِلْ بها عن الطواف، فتحيَّةُ البيتِ الطواف.

وفي أوقاتِ النهي خلافٌ عريض.

وإذا أقيمتِ الصلاةُ وهو قائمٌ لم يصلِّ ركعتَيْنِ، فذهَبَ أحمدُ إلى استحبابِ الجلوسِ، ثم القيام، وإنْ لم يكنْ صلَّى تحيةَ المسجد، «قال ابنُ منصور: رأيتُ أبا عبدِ اللهِ أحمدَ يخرُجُ عند المغرِبِ، فحينَ انتهى إلى موضع الصفِّ أخَذَ المؤذِّنُ في الإقامة، فجلَسَ»(١).

ولا أعلَمُ مستَنَدًا لهذا العملِ يثبُتُ، وقد روى الخَلَّالُ عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ أبي ليلى: «أنَّ النبيَّ ﷺ جاء وبلالٌ في الإقامةِ، فقعَدَ» (٢٠). وهو مرسَلٌ.

ورواه أبو حفصِ العُكْبَرِيُّ بلفظ: «دخَلَ رسولُ اللهِ ﷺ وبلالٌ يؤذِّن، فجلَسَ»(٣).

وعلَّل ابنُ تيميَّةَ ذلك كما في «شرح العُمْدَة» بأنَّ القيامَ قبل الشروعِ في الإقامةِ غيرُ مشروع، وتحيَّةُ المسجِدِ قد سقَطَتْ بالإقامة، فإنَّه إذا أقيمتِ الصلاة، فلا صلاة إلا التي أقيمت، والقيامُ عندَ سماعِ الإقامةِ يَظْهَرُ فيه الامتثال.

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح العمدة» (۲/ ۱۲۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح العمدة» (٢/ ١٢٥)، و«فتح الباري» لابن رجب (٥/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح العمدة» (٢/ ١٢٥). (٤) الموضع السابق.

وسبَبُ ذلك: أنَّ بلالًا كان يقيمُ على سَطْح المسجد، وذَهَابُهُ ومجيئُهُ يأخُذُ وقتًا، فيحتاجُ أحيانًا للجلوس.

### وقتُ القيامِ عندَ سَمَاعِ الإقامةِ ﴿ وَقَتُ القيامِ عندَ سَمَاعِ الإقامةِ

ويُشرَعُ له القيامُ للصلاةِ إذا أقام المؤذِّنُ بوقتٍ يكفي لتسويةِ الصفوف، وإدراكِ التكبيرة، ولا يُوجَدُ حدُّ معيَّنٌ ورَدَ بنصِّ صريح يجبُ فيه القيامُ عند سماعِ لفظٍ معيَّنٍ مِن الإقامة، وقد قال مالكُ في «الموطأ»(۱): «لم أسمَعْ في قيامِ الناسِ حين تقامُ الصلاةُ بحدِّ محدود، إلا أنِّى أرى ذلك على طاقةِ الناس؛ فإنَّ منهم الثقيلَ والخفيف».

وقد اختَلَفَ العلماءُ في الوقتِ الذي يقومُ فيه المصلِّي للصلاة، عند أيِّ لفظٍ مِن الإقامةِ؛ على عدةِ أقوال:

\* ذهَبَ الشافعيُّ وداود ـ وذهَبَ إلى هذا ابنُ المسيَّبِ، وسالمٌ مولى عبدِ اللهِ بنِ عمر، وابنُ شهابٍ الزُّهْرِيُّ، وعِرَاكُ بنُ مالك، وأبو قِلَابَةَ وعُمَرُ بنُ عبدِ العزيز ـ: إلى أنَّه عندَ أوَّلِ الإقامةِ عندَ قولِ: (اللهُ أكبَرُ)، وحكاه ابنُ شهابِ الزهريُّ عمَّن سبقه، قال: «إنَّ الناسَ كانوا ساعة يقولُ المؤذِّنُ: (اللهُ أكبَرُ)، يقومونَ إلى الصلاةِ».

رواه عبد الرزَّاق<sup>(۲)</sup>.

وروى سعيدٌ، وابنُ عبدِ البَرِّ<sup>(٣)</sup>، عن كُلْثُومِ بْنِ زِيَادٍ المُحَارِبِيِّ، عن الزُّهْرِيِّ، عن الزُّهْرِيِّ، عن النُّه أكبَرُ)، وجَبَ القيامُ».

<sup>(</sup>۱) (۱/ (۷۰/۱) في «مصنفه» (۱۹٤۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور؛ كما في «فتح الباري» (١٢٠/٢)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٩٣/٩).

وروى الأَثْرَمُ، وابنُ عبدِ البَرِّ(۱)، عن إسماعيلَ بن عَيَّاش، عن عَمْرو بن مهاجر؛ قال: «سمعتُ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ يقولُ: إذا سَمِعْتَ النداءَ بالإقامةِ، فكُنْ أوَّلَ مَنْ أجاب، قال: ورأيتُ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ، وسالمَ بنَ عبدِ اللهِ، وأبا قِلَابَةَ، وعِرَاكَ بنَ مالكِ الغِفَارِيَّ، ومحمَّدَ بنَ كعبِ القُرَظيَّ، والزُّهْرِيَّ يقومونَ إلى الصلاةِ في أولِ بَدْءٍ مِن الإقامةِ».

\* وذهَبَ الإمامُ أحمدُ في قولٍ، وهو قولُ أنسِ بنِ مالكِ، والحسنِ البصريِّ، وابنِ سِيرينَ: إلى أنَّهم يقومون عندَ قولِ المؤذِّن: «قد قامتِ الصلاةُ».

ولا دليلَ في هذا عن رسولِ اللهِ ﷺ مرفوع لكلا القولَيْن.

روى عثمان بنُ أبي شَيْبَةَ، وابنُ عبدِ البَرِّ (٢)، عن ابنِ المُبَارَك، عن أبي يعلى؛ قال: (رأيتُ أنسَ بنَ مالكِ إذا قيل: (قد قامتِ الصلاةُ)، قام فَوَثَبَ».

وجاء في «المصنَّف» لابن أبي شَيْبَة، وكذلك عندَ ابنِ عبدِ البَرِّ (٣)؛ مِن حديثِ هشام، عن الحسَنِ، وابنِ سِيرِينَ؛ أنَّهما كانا يَكْرَهَانِ القيامَ إلا عندَ قولِ المؤذِّن: (قد قامتِ الصلاةُ).

\* وذهَبَ أبو حَنِيفَةَ، والكوفيُّونَ: إلى أَنَّه يقومُ عندَ قولِ المؤذِّن: (حَيَّ على الفَلَاح).

وعلى كلِّ: فإنَّه لا دليلَ في هذا.

<sup>(</sup>١) أخرجه الأثرم؛ كما في «التمهيد» (١٩١/٩)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٩٢/٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٩٣/٩) من طريق عثمان بن أبي شيبة.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤١١٣ و٤١٢٢) من طريق الحسن وحده، وابن
 عبد البر في «التمهيد» (٩/ ١٩٣) من طريق الحسن وابن سيرين.

وكما قال الإمامُ مالكُ: إنّه لا يَعْلَمُ حَدًّا محدودًا يُقامُ عنده، إلا أنّه يختلِفُ الناسُ؛ فمنهم الثقيلُ، ومنهم الخفيفُ، وعلى هذا يعلَّقُ الأمرُ بثقلِ الإنسان، وبإدراكِهِ التكبيرة؛ وهذا هو الأولى أنْ يعلَّقَ الأمرُ به أنْ يقومَ الإنسانُ بما يستطيعُ معه تسويةَ الصفِّ، والإتيانَ بالسُّنَّةِ مِنْ سِوَاكٍ ومتابعةٍ للإمام بالتكبير.

وأما إذا لم يكنِ الإمامُ في المسجدِ:

فذهَبَ الجمهورُ: إلى أنهم لا يقومونَ حتى يَرَوْهُ، ولا عبرةَ بسماعِ الإقامةِ؛ فقد روى الشيخانِ (١)، عنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي قَتَادَةَ، عن أبي قتادةَ، قال رسولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي).

ولا يكبِّرُ الإمامُ إلا بعدَ انتهاءِ المؤذِّنِ مِن الإقامةِ عندَ جماهير العلماء.

وإنْ كبَّر الإمامُ قبلَ تَمام الإقامةِ، فصلاتُهُ صحيحة، وخالَفَ السُّنَّة؛ وهذا مرويٌّ عن إبراهيمَ النَّخَعِيِّ، وقال به سفيانُ الثَّوْرِيُّ، وزُفَر، وأبو حنيفة، روى ابنُ أبي شَيْبَةَ في «المصنَّف» (٢)، عن المغيرةِ، قال: «إِنِّي لَأَسْمَعُ صوتَ المؤذِّنِ بعدَ أَنْ كبَّر إبراهيمُ للصلاةِ، وكان إمامًا».

وهذا في وقتهم، فإنَّ المؤذِّنَ يذهبُ إلى سطحِ المسجدِ يقيمُ. ويؤخَذُ مِن هذا: أنَّه لا يُعْرَفُ للمؤذِّنِ مكانٌ في المسجدِ في الصدر الأوَّل؛ بل إنَّه يصلِّي كسائرِ الناس، إنْ وجَدَ مكانًا يصلِّي فيه، وإنْ حجَزَ فُرْجَةً له لِذَهَابِهِ وإتيانِهِ أحيانًا، فلا حرَجَ عليه، وإنْ وجَدَ أحدًا مكانه، فإنَّه يصلِّي في أيِّ موضع، أمَّا حجزُهُ مكانًا على الدوامِ ـ سواءٌ للمؤذِّنِ أو لغيرهِ ـ فهو خلافُ السُّنَة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳۷)، ومسلم (۲۰۶).

<sup>.(</sup>٤١١٠) (٢)

## ما يُشْرَعُ قولُهُ وفعلُهُ قبلَ الإحرامِ الْمُعْرَعُ عُولُهُ وفعلُهُ قبلَ الإحرامِ

ولم يثبُتْ عن رسولِ اللهِ ﷺ ذِكْرٌ أو دعاءٌ قبلَ تكبيرةِ الإحرام، وإنَّما هو الاشتغالُ بتسويةِ الصفوفِ والسواكِ.

وأمَّا مِن الألفاظ، فلم يثبُتْ عن رسولِ اللهِ ﷺ في ذلك شيءٌ، إلا أمرُهُ الناسَ بتسويةِ الصفوف(١).

وأمَّا ما يذكُرُهُ بعضُ الفقهاءِ مِنْ ذِكْرٍ أو دعاءٍ قبلَ تكبيرةِ الإحرامِ، فمُحْدَثُ، لا أعلمُهُ يثبُتُ عن النبيِّ عليه الصلاةُ والسلامُ، ولا عن أحدٍ مِن الصحابةِ، ولا عن أحدٍ مِن التابعين.

#### تسويةُ الصفوفِ



وذهَبَ بعضُهم: إلى الوجوب؛ وهو قولٌ لا أعلَمُ قائلًا به مِن السلفِ صراحةً؛ سوى ما ترجَمَ عليه الإمامُ البخاريُّ في كتابه «الصحيح» (٢)، قال: «بابُ إثم مَنْ لم يُتِمَّ الصفوف».

وفيه: أنَّه يرى وجوبَ تسويةِ الصفوف، وذهَبَ إلى هذا ابنُ حَزْم الأندلسيُّ؛ بل أغرَبَ وذهَبَ إلى بطلانِ صلاةِ مَنْ لم يُسَوِّ الصفوفَ (٣)، واحتجَّ بضربِ عُمَرَ بنِ الخطاب رَفِي اللهَ لِمَنْ لم يُسَوِّ الصفوفَ بالدِّرَّةِ؛ فقد ضَرَبَ قَدَمَ أبي عثمانَ النَّهْدِيِّ لإقامةِ الصف، وبما صحَّ عن سُويْدِ

<sup>(</sup>١) كما في حديث أنس عند البخاري (٧٢٣)، ومسلم (٤٣٣).

<sup>.(127/1) (</sup>٢)

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحلى» (٨/٤ ـ ٥٩).

ابْنِ غَفَلَةَ، قال: «كان بلالٌ يسوِّي مَنَاكِبَنَا وَيَضْرِبُ أقدامَنَا في الصلاةِ، قال: وفي هذا دليلٌ على وجوب تسويةِ الصفوفِ».

وجوابُهُ: أنَّ السَّلَفَ الصالحَ ـ ومنهم عمرُ بنُ الخطاب ـ كانوا يُعزِّرونَ على تركِ السننِ؛ ولهذا كم مرةٍ ضرَبَ عمرُ بنُ الخطاب بالدِّرَةِ جماعةً من الصحابة؛ لتركِهِمْ بعضَ السُّنن، أو وقوعِهِمْ في بعضِ المخالفات، أو تركِ بعضِ الآداب، وهذا مشتَهِرٌ؛ فهذا ليس دليلًا على الوجوب؛ بل هو دليلٌ على التأكيد.

## أفضلُ وقتٍ لأداءِ الصلاةِ المُعَالِّ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلَامُ الْعَلَ

والواجبُ على الإنسانِ الإتيانُ بالصلواتِ في وَقْتِها؛ ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَا مَّوْقُوتًا ﴿ [النساء: ١٠٣]، روى ابنُ جريرٍ في «تفسيرِهِ (())، عن الأوزاعيِّ، عن موسى بن سُلَيْمان، عن القاسم بنِ مُخَيْمِرَةَ في قولِهِ: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْلِامٍ خَلْفُ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوْة ﴾ [مريم: ٥٩]، قال: «إِنَّما أضاعوا المواقيتَ، ولو كان تركًا، كان كفرًا ».

وعندَ أبي يعلى في «المسنَدِ»؛ والبيهقيِّ في «السُّنن» (٢)، عن عاصم، عن مُصْعَب بن سعد؛ قال: «قلتُ لأبي: يا أبتاه، أرأيتَ قولَهُ: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمُ عَن صَلَاتِهِم سَاهُونَ ﴾ [الماعون: ٥]؛ أيُّنا لا يسهو؟ أيُّنا لا يحدِّثُ نفسَهُ؟! قال: ليس ذاك، إنما هو إضاعةُ الوقت؛ يلهو حتى يَضِيعَ الوقتُ».

والسُّنَّةُ: أن يأتيَ بها في أوَّلِ وقتِهَا بالاتفاق، إلا صلاةَ العشاءِ عندَ الجماهيرِ يُشرَعُ تأخيرُها لمَنْ صلَّى منفردًا أو جماعةً متَّفقينَ إلى آخرِ

<sup>.(07\/10) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى (٧٠٤)، والبيهقي (٢/ ٢١٤).

الثلثِ الأوَّلِ، أو قبلَ منتصَفِ الليل، والظهرُ عندَ الحَرِّ يُسَنُّ الإبرادُ به؛ ما لم يدخُلْ وقتُ العصر.

# ما جاء في تفاضُلِ الصفوفِ ومَيْمَنَتِها ﴿ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِهِا الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِةِ الْمُعْلَقِةِ ا

وخلفَ الإمامِ الفضلُ الثابتُ فيه عن رسولِ اللهِ عَلَيْ هو الدُّنُوُ منه، سواءٌ عن يمينِهِ أو عن يسارِه؛ جاء عن رسولِ اللهِ عَلَيْ كما في «صحيح مسلم» (۱): (لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلَامِ وَالنُّهَى)، وهي ما يسمِّيها البعضُ: «الرَّوْضَة»، وليس اسمُهَا كذلك، فهذا الاسمُ خاصٌّ بمسجِدِ رسولِ اللهِ عَلَيْ، ليس بسائِر المساجد.

ولعلَّ ما في الحديثِ: (لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلامِ وَالنَّهَى)، هو معنى قولِهِ: (مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ).

وفي قولِ الرسولِ عليه الصلاةُ والسلامُ هذا قد اختلَفَ العلماءُ على قولَيْن؛ ما المرادُ بروضةٍ مِنْ رياضِ الجَنَّة (٢)؟ هل المرادُ التعبُّدُ فيها مطلَقًا، والأَجْرُ في هذا المكانِ ليس كغيره؟ أم أنَّها روضةٌ تنقُلُ إلى الجنةِ؟ أم غيرُ ذلك؟:

ذكر ابنُ عبدِ البرِّ في «التمهيد»، وابنُ حزمِ في «المحلَّى»، وكذلك ابنُ القيِّم في «الجواب الكافي» أنَّ المراد بذلك: أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ كان يعلِّمُ أصحابَهُ في هذه البُقْعةِ، فكانتْ روضةً مِنْ رِياض الجنة،

(۲) أخرجه البخاري (۱۱۹۵)، ومسلم (۱۳۹۰) من حديث عبد الله بن زيد المازني، والبخاري (۱۱۹۶)، ومسلم (۱۳۹۱) من حديث أبي هريرة.

<sup>(1) (173).</sup> 

<sup>(</sup>٣) **انظر**: «المحلى» (٧/ ٢٨٣ ـ ٢٨٤)، و«التمهيد» (٢/ ٢٨٧ ـ ٢٩١)، و«الجواب الكافي» (ص ٢٨١ ـ ٢٨٢).

كما قال عليه الصلاةُ والسلامُ: «(إِنْ مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَارْتَعُوا)، قالوا: وما رياضُ الْجَنَّةِ؟ قال: (حِلَقُ الذِّكْرِ) (١١)»، قالوا: فحِلَقُ الذِّكْرِ هي في هذا الموضع، فقال: (مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ)؛ أي: هَلُمُّوا إليها؛ لتتدارسوا وتتفقَّهوا، وتقرَّبوا مِنَ الإمامِ حالَ صلاتِهِ لتسمعوا منه وتَرْقُبوا فعلَهُ، وليس المرادُ بها التعبُّدُ المطلَقَ.

وهذا هو الأظهَرُ؛ فقد يُشَبَّهُ الشيءُ بالجنةِ، أو أنه منها؛ لكونِهِ سببًا عظيمًا مِن أسبابِ ورودها؛ كما قال رَبِيَّةٍ: (الجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ اللهُ، وأنه عمَلٌ يُوصَلُ به إلى السُّيُوفِ) (٢)؛ يعني: الجهادَ في سبيلِ الله، وأنه عمَلٌ يُوصَلُ به إلى الجنة، وكما في الحديثِ عن الأُمِّ: (الْزَمْ رِجْلَيْهَا، فَثَمَّ الجَنَّةُ) (٣)، يريدُ: أنَّ بِرَّها يوصِّلُ المسلمَ إلى الجنةِ مع أداءِ فرائِضِه؛ وهذا جائزٌ سائغٌ مستعمَلٌ في لسانِ العرب.

ولا فرق بين ميمنة الصف وميسرته، وأمَّا الخبَرُ: (إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ)، فهو خبرٌ غيرُ محفوظ؛ بل منكرٌ؛ رواه أبو داودَ، وابنُ ماجه (٤)، عن معاوية بنِ هشام، عن سُفْيان، عن أسامة بنِ زَيْد، عن عثمانَ بنِ عُرْوَة، عن عُرْوَة، عن عائشة.

ورواه ابنُ عَدِيٍّ (٥)، عن عِصْمَةَ بنِ محمَّدٍ السالميِّ، عن موسى بنِ عُقْبةَ، عن كُرَيْبٍ، عن ابن عبَّاسٍ، مرفوعًا بنحوه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ١٥٠ رقم ١٢٥٢٣)، والترمذي (٣٥١٠) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٨١٨)، ومسلم (١٧٤٢) من حديث عبد الله بن أبي أوفى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٥٩٢٠ و٣٤١٤٥) من حديث طلحة بن معاوية بن جاهمة السلمي. وانظر جاهمة السلمي، وابن ماجه (٢٧٨١) من حديث معاوية بن جاهمة السلمي. وانظر الاختلاف فيه في: «العلل» لابن أبي حاتم (٩٣٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٦٧٦)، وابن ماجه (١٠٠٥).

<sup>(</sup>٥) في «الكامل» (٥/ ٣٧٢).

والبيهقيُّ (١)، عن العلاءِ بنِ عليٍّ، عن أبيه، عن أبي بَرزَة، بنحوه. وكلُّها واهيةٌ.

والصوابُ فيه المحفوظُ منه: (إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصَّفُوفَ)(٢).

وأمثلُ شيءٍ جاء في هذا: ما رواه الإمامُ مسلمٌ (٣)؛ مِن حديثِ قَابِت بنِ عُبَيْدٍ، عن البَرَاءِ، عن البَرَاءِ بنِ عازب رَبِيُ اللهِ عَلَيْنا بوَجْهِهِ». صَلَّينا مع رسولِ اللهِ عَلَيْنا أَنْ نَكُونَ عن يمينِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنا بِوَجْهِهِ».

قد يكونُ المرادُ بالإقبالِ التسليمَ، أوِ الانصرافَ بعدَ السلامِ، وهذا تفضيلٌ مِن بعضِ الصحابة؛ فأحبُّوا أنْ يكونوا أولَ مَن يراهم النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ، وليس في هذا تشريعٌ مِن رسولِ اللهِ ﷺ.

وقد يُقالُ: إنَّ هذا إقرارٌ مِن النبيِّ عليه الصلاةُ والسلامُ؛ فإنَّه يرى الصحابةَ يَحْرِصونَ على الميمنة؛ ولا ينكِرُ عليهم، خاصَّةً أنَّ البَراءَ يقولُ: «أَحْبَبْنَا أنْ نَكونَ عن يمينِهِ»، يحكى استحبابَ الصحابةِ.

وقد يُقالُ بوجاهةِ مثلِ هذا الاستنباط، وقد أَخَذَ بذلك ابنُ خُزَيْمَة؛ فقد ترجَمَ في «صحيحه» (٤): «بابُ استحبابِ قيامِ المأمومِ في ميمنةِ الصَّفِّ»، ولكنَّ هذا في الخبرِ ليس بصريح، فقد يكونُ البراءُ قصَدَ نفسَهُ ومعه بعضُ الصحابةِ دونَ سائرهم، ومثلُ هذا لو ظهَرَ مِن الصحابةِ وعَمِلَ به جميعُهُمْ، لنُقِلَ بالأسانيدِ الشُّمُوس.

وقد ثبَتَ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍ و استحبابُ ميمنةِ الصفّ، والموضع

<sup>(</sup>۱) في «السنن الكبرى» (۳/ ۱۰٤).

<sup>(</sup>۲) كما قال البيهقي في «السنن الكبري» (۳/ ۱۰۳).

<sup>.</sup>  $(Y \land Y)$  ( $(\xi)$  .  $(Y \cdot Q)$  .  $(Y \cdot Q)$  .  $(Y \cdot Q)$  .

خلفَ الإمامِ؛ كما رواه ابنُ أبي شَيْبةَ في «مصنَّفه» (۱)، عن ابن جُرَيْج، عن عَظاء، عن عبد الله بن عمرو؛ قال: «خيرُ المَسْجِدِ المَقَامُ، ثُمَّ مَيَامِنُ المسجدِ».

وهذا تفضيلٌ للمقامِ خلفَ الإمامِ \_ ولو كان يسارَهُ \_ ثم ميمنةِ الصفِّ.

ولا حرَجَ أَنْ تكونَ ميمنةُ الصفّ أطولَ مِن ميسَرَتِهِ، أو الميسَرَةُ الطولَ مِن الميمنة، وأمَّا ما رواه أبو داودَ (٢)؛ مِن حديثِ أبي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

وقد اختلَفَ العلماءُ في ميمنةِ الصفِّ الثاني: أيُّهما أفضلُ هي أو ميسرةُ الصفِّ الأول؟ والصوابُ: أنَّ الصفَّ الأوَّلَ أفضلُ مِن الصفِّ الثاني؛ لمَا جاءَ بالنصِّ عن رسولِ اللهِ ﷺ صريحًا. لا يثبُتُ فيها شيءٌ عن رسولِ اللهِ ﷺ صريحًا.

وقد ذهب إلى تفضيلِ الميمنةِ للصفِّ المتأخِّرِ عن ميسرةِ المتقدِّمِ بعضُ الفقهاءِ مِن الحنابلةِ وغيرِهم، وبوَّب على ذلك النسائيُّ، وابنُ حِبَّانَ، وغيرُهما.

وذَهَبَ الإمامُ مالك: إلى أنَّه لم يثبُتْ عن رسولِ اللهِ ﷺ في فضلِ ميمنةِ الصفِّ شيءٌ، وأنَّ الأفضلَ هو الدُّنُوُّ من الإمام.

والأفضلُ: مَنْ جاء مبكِّرًا على مَنْ صلَّى في الصفِّ الأوَّل، ومَنْ جَمَعَ بينهما أفضلُ بالاتفاق، ومَنْ حَجَزَ مكانًا متقدِّمًا ولم يبكِّر أفضلُ منه

<sup>(</sup>٣) كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (٦١٥)، ومسلم (٤٣٧).

مَنْ بكَّر ولو متأخِّرًا. وقد تكلَّم على أمثالِ هذه المسألةِ السيوطيُّ في رسالةٍ له سمَّاها: «بَسْطَ الكَفّ، في تسويةِ الصَّفّ»، وذكر في مسائِلِ تسويةِ الصفِّ أقوالًا للأئمةِ كثيرةً يطولُ ذكرُهَا.

# اللهِ النِّيَّةِ وحُكُمُ الجَهْرِ بها اللَّهِ وحُكُمُ الجَهْرِ بها

والواجبُ استحضارُ النيَّةِ في القلبِ؛ لقولِ النبيِّ عليه الصلاةُ والسلامُ: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)، كما جاء في حديثِ عُمَرَ ضَيَّهُ في «الصحيحَيْنِ» (۱)؛ فإنَّه ليس للإنسانِ إلا ما نوى؛ كما قال عليه الصلاةُ والسلامُ: (وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)؛ أي: لا يُحْتَبُ له مِنْ عملِهِ إلا ما نواه.

وَمَحَلُّ النَيَّةِ القلبُ؛ ولهذا سُمِّيتْ «نِيَّةً»؛ وهي مشتقَّةٌ مِنَ «النَّوَى»، ومحلُّ النَّوَى جَوْفُ الثمرةِ، ومحلُّ النيةِ: القلبُ، في جوفِ الإنسانِ لا تَظْهَرُ، فإنْ ظهَرَتْ، فلا تُسمَّى نيةً، ولا معنى لتسميتها نيةً.

ولا يُشرَعُ الجهرُ بها، بل الجهرُ بها بِدْعَةٌ، ولا أعلَمُ أحدًا قال بالجهرِ لا مِنَ الصحابةِ، ولا مِنَ التابعين، ولا مِنْ أتباعهم، ولا مِنَ الأئمَّةِ الأربعة، إلا ما رُوِيَ عن الشافعيِّ.

وقد حَمَلَ بعضُ الفقهاءِ مِن الشافعيَّةِ قولَ الشافعيِّ (٢): "إنَّ الصلاة ليستْ كالصيامِ والزكاةِ؛ يُشْرَعُ فيها بذكرِ اللهِ»؛ على أنَّه يرى التلفُّظَ بالنيَّةِ، وحينما فرَّق بين الصلاةِ والزكاةِ والصيامِ \_ وهما لا يُشتَرَطُ في ابتدائِهما التلفُّظُ \_ دَلَّ على أنَّه أرادَ النيَّة، وما أراد شيئًا غير ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱)، ومسلم (۱۹۰۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: «زاد المعاد» (۱/۱۱).

وقد استَنْكَرَ هذا القولَ وهذا الاستنباطَ جماهيرُ الفقهاءِ مِن الشافعيَّة، كالنوويِّ وغيرِهِ، وكذلك شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة.

وقد ذكرَ بعضُ الفقهاءِ مِن الشافعِيَّةِ: أنَّ الزبيريَّ عندما خرَّج القولَ بالجهرِ عن الشافعيِّ، إنما بناه على نَصِّ، وهو تخريجٌ غيرُ صحيح.

وقال بعضُهم: أراد الشافعيُّ بذلكَ التكبيرَ الواجبَ في أوَّلها.

ولكنْ يشكِلُ على هذا: ما رواه ابنُ المقري في كتابه «المُعْجَم» (١) ، قال: «أخبَرَنا ابنُ خُزَيْمَةَ ، عن الرَّبِيع ، عن الشافعيِّ ؛ أنَّه كان إذا أراد أنْ يدخُلَ في الصلاةِ ، قال: «باسمِ اللهِ ، موجِّهًا لبيتِ الله ، مؤدِّيًا لفرضِ الله ، اللهُ أكبر »».

وهذا إسنادٌ كالشمسِ عن الشافعيِّ، وظاهرُهُ الجهرُ بالنيَّة؛ وهذا أعلى شيءٍ وأمثلُهُ في هذا البابِ عن الأئمَّة.

وأورَدَ هذا النصَّ عنه مسنَدًا السُّبْكيُّ في «طَبَقاتِ الشَافعية» (٢)، وظاهرُهُ: أنَّ الشافعيَّ يرى مشروعيَّة الجهر بالنية.

وبكلّ حالٍ، العبرةُ بما ثبَتَ عن رسولِ اللهِ ﷺ وهو المشرِّعُ؛ فإذا كان قولُ أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ في مثلِ هذا مجرَّدًا ليس وحيًا منزَّلًا يُتَعبَّدُ به؛ فكيف بقولِ مَنْ جاء بعدَهُمْ مِنَ التابعين، وكيف بقولِ مَنْ بعدَهُمْ مِنَ التابعين، وكيف بقولِ مَنْ بعدَهُمْ مِنَ الأئمة الأربعة؟!

وقولُ الشافعيِّ كَلِّلَهُ وأمثالِهِ في هذا يقالُ فيه: إنَّه اجتهَدَ، وقولُهُ بحاجةٍ إلى أَنْ يُحتَجَّ به، ولن يَعْدَمَ قولُهُ على الأقلِّ أجرًا واحدًا، لا جتهادِهِ، مع ظهورِ مخالفتِهِ للسُّنَّة.

<sup>.(</sup>٣١٧) (١)

#### استقبالُ القِبْلَةِ



ويستقبِلُ الإمامُ والمأمومُ والمنفردُ القِبْلَةَ وجوبًا في الفريضةِ والنافلةِ، ويُستثنى مِنْ هذا مَنْ لا يستطيعُ استقبالَهَا؛ كمَنْ صلَّى في طائرةٍ، أو في باخرةٍ تنحرِفُ به عنها؛ فإنَّه معذور، ويصلِّي ابتداءً إلى القِبْلَةِ، فإنِ انحَرَفَتْ، فلا حَرَجَ عليه.

#### الصلاةُ على السَّيَّارةِ وغيرها



ولا خلافَ عندَ الفقهاءِ: أنَّ صلاةَ النافلةِ تجوزُ على السيارةِ أو غيرِها في السفرِ، ويَجْعَلُ السُّجُودَ أخفضَ مِنَ الركوعِ، ويُومِئُ إيمَاءً، ولا يجبُ عليه استقبالُ القبلة، عندَ عامَّةِ العلماء، وكانَ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يقولُ في قولِ اللهِ تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَنَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ البقرة: ١١٥]: "إنَّها نَزَلَتْ في صلاةِ رسولِ اللهِ ﷺ في سفرِهِ على الراحلة»(١).

واختَلَفَ العلماءُ في استحبابِ الابتداءِ بالتوجُّهِ إلى القبلةِ فيها:

فلم يذهَبْ إلى مشروعيَّتِهِ الجمهورُ: أبو حنيفة، ومالكٌ، والشافعي.

وذهَبَ الإمامُ أحمدُ، وأبو ثوْرٍ: إلى مشروعيته؛ واستُدِلَّ بما رواه أبو داود (٢)، عن الجارودِ بنِ أبي سَبْرةَ في روايتِهِ عن أنسِ بنِ مالكِ؛ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان إذا سافَرَ، فَأَرادَ أَن يتطوَّعَ، استَقْبَلَ بناقتِهِ القِبْلَةَ، فكبَّر، ثم صلَّى حيثُ وجَّهَهُ ركابُهُ.

وهذا الحديثُ تفرَّد به الجارود، ولم يَرِدِ الاستقبالُ في أوَّلِ الأمر؛

<sup>(</sup>۱) کما عند مسلم (۷۰۰).

لا في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ فَيْقِيهُ (')، ولا في حديثِ جابرٍ فَيْقِيهُ (')، ولا في حديثِ جابرٍ فَيْقِيهُ ولا في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عامرٍ فَيْقِيهُ (")؛ فقد جاءتْ عن رسولِ اللهِ عَيْقٍ، وليس فيها الاستقبالُ، وإنَّما تفرَّد به هنا الجارودُ، وقد أعلَّه ابنُ القيِّم في كتابِهِ «الزاد» (٤)، وقال بعدَمِ مشروعيَّةِ استقبالِ القِبلةِ في النافلةِ بالابتداءِ في السَّفرِ على الراحلة، وأنَّه يصلِّي كيفما اتفَقَ.

ثمَّ إِنَّ الصلاةَ رُوِيَتْ عن غيرِ واحدٍ مِن الصحابةِ بأسانيدَ صحيحةٍ ؟ كابنِ عُمَرَ، وأنسٍ، وأبي ذَرِّ، والزُّبَيْرِ، ولم يثبُتْ عن واحدٍ منهم: أنه استقبَلَ القبلة في ابتداءِ صلاتِهِ.

وقد عَمِلَ بحديثِ الجارودِ: الإمامُ أحمدُ احتياطًا؛ كعادتِهِ في الأخذِ بالضعيفِ يسيرِ الضعفِ في الاحتياطِ.

ولا فرق بين السفر الطويل والقصير في الصلاة على الراحلة، وسواءٌ كان يقصرُ الصلاة في سفره أم لا يقصرُ ، يجوزُ له الصلاة على الراحلة، وهذا عند جمهور العلماء، إلا أنَّ مالكًا \_ في قول \_ خصَّه بالسفر الذي تُقْصَرُ فيه الصلاة، ولم يوافِقهُ \_ فيما أعلَمُ \_ أحدٌ على قولِه ؛ فاللهُ تعالى قد جعلَ التيمُّمَ رخصةً للمسافر ألَّا يَحْمِلَ معه ماءً، وعامةُ العلماء على أنَّ مَنْ خرَجَ مِنْ بلده مِيلًا أو أقلَّ، ونيتُهُ أن يعودَ إلى منزلِه ، لا إلى سفر آخر، ولم يَجِدْ ماءً: أنه يجوزُ له التيمُّم، وهو داخلُ في عموم الترخيصِ في الآية، وكما جاز له التيمُّمُ في هذا القَدْر، جاز له التنقُّلُ على الدابَّةِ لاشتراكِهمَا في الرُّخْصَة.

<sup>(</sup>۱) كما عند البخاري (۹۹۹)، ومسلم (۷۰۰).

<sup>(</sup>۲) كما عند البخاري (٤٠٠)، ومسلم (٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) كما عند البخاري (١٠٩٣)، ومسلم (٧٠١).

<sup>.(</sup>٤٧٦/١) (٤)

ثم إن ظاهر الحِكْمَةِ مِن الترخيصِ بصلاةِ النافلةِ على السيارةِ: التيسيرُ في تحصيلِ النوافلِ على العباد، وتكثيرُهَا تعظيمًا لأجورِهم؛ رحمةً مِنَ اللهِ بهم، وتكميلًا لنقصِ أعمالِهم، فلا يضيقُ بابُ الرخصةِ ما دام أنه لا يعارِضُ نصًا صريحًا.

وقد قال الطبريُّ: لا أعلَمُ أحدًا وافَقَ مالكًا على قوله.

وفي الحضر: لا تُصَلَّى النافلةُ على الدوابِّ: (المَرْكَبَةِ، أو السيَّارَةِ، أو القِطَارِ)، وما في حُكْمِها مطلَقًا، خلافًا لأبي يوسف، وأبي سعيدٍ الإِصْطَخْرِيِّ من الشافعيَّةِ، وغيرِهما.

أمَّا الفريضة - في سفرٍ أو حضرٍ - فلا تُؤدَّى على الراحلة ، وقد حكى ابنُ بطَّالٍ (١) إجماعَ العلماءِ على اشتراطِ النزولِ على الأرضِ في المكتوبة ، وأنه لا يجوزُ لأحدٍ أن يصلِّيَ الفريضةَ على الدابَّةِ مِن غيرِ عُذْر.

ولا فرقَ بينَ الرجل والمرأةِ في أداءِ النافلةِ على الراحلةِ في السفر، وأمَّا ما جاء عندَ أبي داودَ (٢)، مِن حديثِ محمَّد بنِ شُعَيْب، عن النُّعْمانِ بنِ المُنْذِر، عن عَطَاءِ بنِ أبي رَبَاح؛ أنَّه سأَلَ عائشةَ وَ اللَّهَ اللَّعْمانِ بنِ المُنْذِر، عن عَطَاءِ بنِ أبي رَبَاح؛ أنَّه سأَلَ عائشةَ وَ اللَّهَ اللَّعْمانِ بنِ المُنْذِر، عن عَطاءِ بنِ أبي رَبَاح؛ قالت: لم يُرَخَّصْ لَهُنَّ في شِدَّةٍ ولا رخاءٍ».

فقد قال محمَّدُ بنُ شُعَيْب: «المرادُ: الصلاةُ المكتوبةُ».

وأمَّا ما أخرَجَهُ بَقِيُّ بنُ مَخْلَدٍ في «مسنده»، مِن طريقِ يونسَ، عن عَنْبَسَةَ بن الأزهرِ، عن أبي خِرَاش، عن عائشةَ رَبِيُّنَا، قالتْ: «كنا إذا

<sup>(</sup>۱) في «شرح صحيح البخاري» (۳/ ٩٠).

<sup>(</sup>۲) فی «سننه» (۱۲۲۸).

سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نُؤْمَرُ إذا جاء وقتُ الصلاةِ أن نصلِّيَ على رَوَاحِلِنا».

فهو حديثٌ لا يشبُتُ، وعنبسةُ بنُ الأزهرِ، قال أبو حاتمِ الرازيُّ (۱): «يُكْتَبُ حديثُهُ، ولا يُحْتَجُّ به».

وأبو خِرَاشِ: لا يُعرَفُ.

ويونُسُ، هو: ابنُ بُكَيْر، مختلَفٌ في أمره (٢).

والأصلُ: أنَّه لا فرقَ بين المرأةِ والرجلِ في ذلك.

### عَلَيْنِ الماءِ والطِّينِ عَلَيْ الماءِ والطِّينِ عَلَيْ الماءِ والطِّينِ عَلَيْ الماءِ والطِّينِ عَلَيْ

ولا حرَجَ على القائمِ في الماءِ والطِّين، العاجزِ عن الخروجِ عنه: أَنْ يصلِّي ويُومِئَ في الركوعِ والسجودِ في الفريضةِ أو النافلة، وهو في الماءِ، بلا خلافِ.

وأمَّا في الطِّين، فلم يرخِّصْ بعضُ العلماءِ ـ كأحمدَ وغيرِهِ ـ وقالوا: يجبُ النزول، ويجبُ السجودُ على الطِّينِ؛ لأنَّه قد روى أبو سعيدٍ، قال: «رأيتُ النبيَّ عَيَّةٍ يسجُدُ في الماءِ والطِّينِ حتى رأيتُ أثرَ الطِّينِ في جَبْهتِهِ» (٣).

والأظهَرُ: أنه لا حرَجَ عليه أيضًا.

وقد روى عمرُو بنُ عُثْمانَ بنِ يعلى بنِ مُرَّة، عن أبيه، عن جَدِّه؛ «أنَّ النبيَّ ﷺ انتهى إلى مَضِيقٍ هو وأصحابُهُ، وهو على راحلتِهِ، والسماءُ مِنْ فَوْقِهم، والبِلَّةُ مِنْ أسفَلَ منهم، فحضَرَتِ الصلاةُ، فأمَرَ المؤذّنَ فأذّن

<sup>(</sup>۱) كما في «الجرح والتعديل» لابنه (٦/ ٤٠١).

<sup>(</sup>۲) انظر: (فتح الباري) لابن رجب (۳/ ۹۰ ـ ۹۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٦٩)، ومسلم (١١٦٧).

وأقام، ثم تقدَّمَ رسولُ اللهِ ﷺ على راحلتِهِ، فصلَّى بهم يومئُ إيماءً، يَجْعَلُ السجودَ أخفَضَ مِنَ الركوع».

رواه أحمدُ، والترمذيُّ (١)، وعمرٌو ووالدُهُ مجهولان.

وفي الطِّينِ قد ثبَتَ عن أنسِ بنِ مالكٍ؛ أنه صلَّى بهم المكتوبةَ على داتَّتِه، والأرضُ طِينٌ.

رواه عبدُ الرزَّاق، وعنه الخَطَّابيُّ في «الغَرِيب»، ورواه ابنُ أبي شَيْبَةَ، والطبرانيُّ (۲).

ولا أعلَمُ مَنْ خالَفَ أنسًا مِن الصحابةِ، وقد روى خبرَهُ الدارقطنيُّ مرفوعًا في «علله»(٣)، إلا أنه قال: «المحفوظُ عن أنسِ فعلُهُ غيرَ مرفوع».

# المَيْلُ عن القِبْلةِ المَيْلُ عن القِبْلةِ

ويستقبِلُ القبلةَ وجوبًا، فيصلِّي ناحيتَهَا، ولا حرَجَ عليه أن يميلَ يمينًا أو يسارًا عن القِبْلَةِ إذا كان لا يَرَاها؛ كأنْ يكونَ بعيدًا عنها؛ كما قال عليه الصلاةُ والسلامُ: (مَا بَيْنَ المَشْرقِ وَالمَغْربِ قِبْلَةٌ)(٤).

وقد اختُلِفَ في هذا الحديثِ؛ فرُوِيَ موقوفًا ومرفوعًا، والصوابُ فيه: الوقفُ على عُمَرَ (٥)؛ رواه نافعٌ عن ابنِ عُمَرَ، عن عمر.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «مسنده» (٤/ ١٧٣ رقم ١٧٥٧٣)، والترمذي في «جامعه» (٤١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٥١١) ) \_ ومن طريقه الخطابي في «غريب الحديث» (٢/ ٥٧٣) \_ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥٠٠٢)، والطبراني في «الكبير» (١/ ٢٤٣) رقم ٦٨٠).

<sup>(</sup>۳) «العلل» (۱۲/٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٣٤٢ ـ ٤٤)، وابن ماجه (١٠١١) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٣٦٣٣)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧٥٠٩ و٧٥٠٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/٢).

قال أحمَدُ: هو عن عُمَرَ صحيحٌ (١). ورجَّح وقفَهُ على ابن عُمَرَ أبو زُرْعَةَ (٢).

ولا يشدَّدُ في هذا عندَ جماهيرِ أهلِ العلم، ولا يشتَرَطُ التصويبُ، فالواجبُ على الآفَاقِيِّ: استقبالُ جهةِ القِبْلَةِ لا عَيْنِها، ومَنْ أوجَبَ على الناسِ تحرِّي العَيْنِ، فلقد أخطأً.

ومِنَ المعلومِ: أنه لو صَفَّ الناسُ للصلاةِ، وأصبَحَ الصفُّ مستطيلًا، حيثُ تزيدُ أطرافُهُ عن التصويبِ على الكعبةِ بمسافاتٍ طويلة: أنه لا حرَجَ في ذلكَ بلا خلاف.

وصفوفُ المصلِّين حولَ الكَعْبَةِ لم تكنْ مستديرةً؛ بل يصلِّي الناسُ جهتَهَا ولو انحَرَفُوا قَليلًا، أو زادتْ أطرافُ الصفوفِ عن سَمْتِ الكَعْبَةِ، حتى جاء أميرُ مكَّة خالدُ بنُ عبدِ اللهِ القَسْرِيُّ، فجعَلَ الصفوفَ مستديرةً عليها، وهو أولُ مَنْ فعَلَ ذلك؛ فأصبحَ عملًا ماضيًا.

روى الأزرقيُّ في «أخبارِ مكَّة» (\*\*)، عن سُفْيان بن عُيَيْنَةَ، قال: «أولُ مَنْ أدارَ الصفوف حولَ الكَعْبةِ خالدُ بنُ عبدِ اللهِ القَسْريُّ».

وقد استنبَطَ صحة ذلك عطاءٌ مِن القرآنِ استنباطًا حسنًا؛ كما رواه الأزرقيُ (عَنَّ عن ابن جُرَيْج، قال: «قلتُ لعطاء: إذا قَلَّ الناسُ في المسجِدِ الحرامِ: أَحَبُّ إليك أن يصلُّوا خلفَ المقامِ، أو يكونوا صفًّا واحدًا حولَ الكَعْبة، قال: واحدًا حولَ الكَعْبة، قال: وتلا: ﴿وَتَرَى الْمَلَيِكَةُ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ﴾ [الزمر: ٧٥]».

<sup>(</sup>۱) **انظر**: «فتح الباري» لابن رجب (۳/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) كما في «العلل» لابن أبي حاتم (٥٢٨).

والإجماعُ انعقَدَ على صحةِ صلاةِ الاثنَيْنِ المتباعدَيْنِ يستقبِلانِ قِبْلةً واحدةً، وعلى صحةِ صلاةِ الصفِّ الطويلِ على خطِّ مستوٍ، ولا يقالُ: مع البُعْدِ يتسعُ المحاذي؛ لأنَّه إنما يتسِعُ مع التقوُّسِ، لا مع عَدَمِهِ.

ومَنْ صلَّى إلى جهةِ القبلةِ، فقد صلَّى إلى عينها، ولا يجبُ عليه أن يتحرَّى العَيْن، أو يبحثَ بآلاتِ القياسِ الحديثة عن خطِّ مستقيم منه إليها؛ هذا غيرُ مشروع. وقد أنكرَ أحمدُ على مَنْ يستدِلُّ بالجَدْيِ على القِبْلة، وأمَرَ بالتوسعة (۱).

وعليه يُعْلَمُ أَنَّ تكلُّفَ بعضِ الناسِ في هذا بالتصويب، وإعادة الصلاةِ لأجلِ انحرافٍ يسيرٍ، أو التكلُّفَ في هَدْمِ المساجدِ والمحاريبِ لانحرافِهَا درجةً يسيرةً، والمسجدُ في أقاصي الدنيا، ونَحْوَ هذا؛ أنَّ هذا فيه تكلُّفُ لا يأتي به الشرعُ؛ ولذلك قيل لأهلِ المدينةِ: (مَا بَيْنَ المَشْرِقِ والمَعْرِبِ قِبْلَةٌ)؛ لأنَّ أهلَ المدينةِ يستقبِلُونَ الجنوب؛ فكلُّ ما بين المشرقِ والمغرِب، فهو في حقِّهم قِبْلةٌ، فمَنْ كانتْ قبلتُهُ مثلَ قِبْلةِ أهلِ المدينة، فهو مِنْ سَعَةِ ما بينَ المَشْرِقِ والمَعْرِب، ولسائرِ البُلْدانِ مِنَ السَّعَةِ في القبْلةِ مثلُ ما لأهل المدينة، بينَ الجنوبِ والشمالِ، ونحو ذلك.

قال الإمامُ أحمدُ في الخبرِ السابقِ: (مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ): «هذا في كلِّ البُلْدان، ومَنْ صلَّى فيما بينَ الْمَشْرِقِ والْمَغْرِبِ، فصلاتُهُ جائزةٌ، إلا أنه ينبغي له أن يتحرَّى الوَسَطَ»(٢).

وقال: «هذا في كلِّ البُلْدانِ إلا مكةَ عندَ البيت؛ فإنَّه إنْ زال عنه بشيءٍ \_ وإنْ قلَّ \_ فقد ترَكَ القِبْلَةَ».

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (۳/ ۲۵)، و«فضل علم السلف» (ص٤٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الاستذكار» (۷/ ۲۲۰ ـ ۲۲۱)، و«التمهيد» (۱۷/ ٦٠).

أي: إذا كانَ يَرَى الكَعْبَةَ، فإنَّه يجبُ عليه التصويبُ.

# تكبيرةُ الإحرامِ، وأحكامُهَا ﴿ وَالْحِيامُ الْعِيامُ الْعِيمُ الْعِيامُ الْع

ويكبّر ويقول: الله أكبَر، ويَرْفَعُ يَدَيْهِ، وهذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن، ولا تنعقِد الصلاة إلا بهذه التكبيرة على هذه الصيغة: «الله أكبَرُ»، فإذا قالها بغير الصيغة ـ كأنْ يقول: «الله الأحْبَرُ»، أو «الله الأحظَم»، أو «الله الأجلُ»، أو بكلِّ لفظٍ يقصد به التعظيم \_ فلا تصحُّ عندَ عامَّة العلماء؛ خلافًا لأبي حنيفة.

ورخَّص الشافعيُّ (۱) بقولِ: «اللهُ الأَكْبَرُ» خاصَّة، وأشار إلى أنَّ الأَلفَ واللامَ زيادةٌ لم تُخِلَّ باللفظِ ولا بالمعنَى، فالمعرَّفُ في معنى الألفَ واللامُ لم تُخرِجْهُ عن موضوعه؛ بل هي زيادةٌ في اللفظِ غيرُ مُخِلَّةٍ بالمعنى.

وكُلُّ ذلك مخالِفٌ للنصِّ بلا ريبٍ؛ فالنبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ قال: (اللهُ أَكْبَرُ)، وقال: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)(٢).

وقوله: (تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ) اللامُ هنا للعهدِ، فهي كاللامِ في قوله: (مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ)، وليس المرادُ به كلَّ طهورٍ يتنظَّفُ به الإنسانُ، وعلى أيِّ طريقة؛ بل الطهورُ الذي واظَبَ عليه رسولُ اللهِ ﷺ، وبيَّنه لأمتِهِ.

<sup>(</sup>١) في «الأم» (٢/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٣١ و٢٠٠٨ و٧٢٤٦)، ومسلم (٦٧٤) من حديث مالك بن الحويرث، واللفظ للبخاري.

وهذه التكبيرة بها يَحْرُمُ على المصلِّي ما كان مباحًا له قبلَ ذلك؛ ولهذا جاء في «المسنَدِ»، و «السُّنن» (١)؛ مِنْ حديث عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ عَقِيل، عن محمَّد بن الحنفيَّة، عن علي بن أبي طالب؛ أنَّ النبيَّ عليه الصلاة والسلامُ قال: (تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ)؛ تحريمُهَا؛ أي: أنَّه يحرمُ عليه ما كان حِلَّ له قبلَ ذلك.

وتُسمَّى التكبيرةُ الأولى «التحريمةَ». و«التحريمُ»: جَعْلُ الشيءِ محرَّمًا، و«الهاءُ» لتحقيقِ الاسميَّة. وخُصَّتِ التكبيرةُ الأولى بها؛ لأنَّها تحرِّمُ الأشياءَ المباحةَ قبلَ الشروع، بخلافِ سائرِ التكبيرات.

وعليه: فلا حاجة أن يبحث الإنسانُ عن دليلٍ على حُرْمةِ فعلٍ مَّا في الصلاةِ ليس منها، ولم يرخَّص به أو بنظيرِه.

فيجبُ أن تسكُنَ جوارحُهُ، ولا يَفْعَلَ إلا ما فيه دليلٌ، ويُمْسِكَ عمَّا لا دليلَ عليه؛ فإنَّه يحرُمُ عليه، وهذا اللفظُ في الحديثِ عامٌّ يشملُ كلَّ شيء؛ ولهذا لا يُوجَدُ دليلٌ عن النبيِّ عليه الصلاةُ والسلامُ بالنصِّ على تحريمِ الأكلِ في الصلاةِ، فليس لقائلٍ أنْ يقولَ: إنَّه يجوزُ للإنسانِ أنْ يأكُلَ في الصلاة؛ لأنَّه لم يَرِدْ دليلٌ عن النبيِّ عليه الصلاةُ والسلامُ؛ فهذا دليلٌ عامٌّ يَعُمُّ كلَّ شيءٍ لم يُؤذَنْ به.

فما دلَّ عليه الدليلُ مِنْ أفعالِ الصلاةِ \_ كالركوعِ والسجودِ، وقراءةِ الفاتحةِ، وقراءةِ سُورَةٍ، وسائرِ الأذكار، والقَبْض، ورفعِ اليَدَيْنِ عند التكبيرِ \_ فتُفعَلُ وجوبًا أو استحبابًا بحسَبِ ورودِ صيغةِ التشريع.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص۱۵).

### رَدُّ السلامِ وإجابةُ المؤذِّنِ في الصلاة



وأمَّا ما دلَّ عليه الدليلُ تشريعًا بالعمومِ مِن غيرِ خصوصِ كالسلام، أو إجابةِ المؤذِّنِ حالَ سماعِهِ، فمشروعيَّةُ السلامِ أو ردُّهُ في حقِّ المصلِّي منسوخٌ على الصحيح.

وقد حكى ابنُ بطَّالٍ<sup>(۱)</sup> الإجماعَ أنه لا يَرُدُّ السلامَ نطقًا، وعندَ عامَّةِ العلماءِ: أنَّ مَنْ ردَّ السلامَ وهو يصلِّي كلامًا مفهومًا مسموعًا: أنه قد أفسَدَ صلاتَهُ، وكلُّ ما جاء في جوازِ ذلك عن الصحابةِ والتابعينَ، فلا يصحُّ، وإنما الخلافُ في الإشارة.

وأصحُّ شيءٍ جاء في الردِّ بالإشارةِ: ما رواه مسلمٌ في "صحيحه" (٢)؛ مِنْ حديثِ الليثِ، عن أبي الزُّبَيْر، عن جابرٍ؛ أنه قال: "إنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ بَعَثَنِي لحاجةٍ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وهو يُصَلِّي، فسَلَّمْتُ عليه، فأَشَارَ إليَّ، فلمَّا فرَغَ دعاني، فقال: (إنَّكَ سَلَّمْتَ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي)، وهو موجِّهٌ حينئذٍ قِبَلَ المَشْرِقِ». وذِكْرُ الإشارةِ ليس في "البخاري».

وروى الترمذيُّ، وأبو داود، والنسائيُّ، عن بُكَيْر، عن نابِلٍ صاحبِ العباءِ، عن ابن عمر، عن صُهَيْب؛ قال: «مَرَرْتُ برسولِ اللهِ ﷺ

فسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ إِشَارَةً ١٣٠٠.

وروى الترمذيُّ (٤)، عن هشامِ بنِ سعد، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: «قلتُ لبلالٍ: كيف كان النبيُّ عَلَيْهِ يَرُدُّ عليهم حِينَ كانوا يسلِّمُونَ عليه وهو في الصلاةِ؟ قال: كان يُشِيرُ بيَدِهِ».

<sup>(</sup>۱) في «شرح صحيح البخاري» (۲/۷۰٪). (۲) (٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٩٢٥)، والترمذي (٣٦٧)، والنسائي (١١٨٦).

<sup>(</sup>٤) في «جامعه» (٣٦٨).

قال الترمذيُّ في «علله»(١): «كلا الحديثَيْنِ صحيحٌ».

وقد كان في أوَّلِ الأمرِ يَرُدُّ السلامَ لفظًا، ثُمَّ تركَهُ النبيُّ عَلَيْهُ، ومنَعَ منه، وهذا ظاهر صنيع البخاريِّ حيث ترجَمَ في «صحيحه» (٢): «بابُّ: لا يَرُدُّ السلامَ في الصلاةِ»، وأسنَدَ فيه من طريقِ الأَعْمَشِ، عن إبراهيم، عن عَلْقَمَةَ، عن عبدِ الله، قال: «كنتُ أُسَلِّمُ على النبيِّ عَلَيْهُ وهو في الصلاةِ فيرُدُّ عليَّ، فلمَّا رَجَعْنا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فلم يَرُدَّ عَلَيَّ، وقال: (إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغُلًا)».

وحديثُ جابرِ عنده بمعناه (٣).

والأَوْلَى لِمَنْ دَخَلَ على مُصَلِّ أَلَّا يسلِّمَ عليه. وأَجمَعَ العلماءُ على أَنه ليس بواجب، ولا مِن السُّنَّةِ: أن يسلِّمَ على المصلِّي؛ روى عبد الرزَّاق، وابنُ المنذِر، عن أبي شُفيان، عن جابرٍ، قال: «لو دَخَلْتُ على قوم يُصَلُّونَ، ما سَلَّمْتُ عليهم»(٤).

وجابرٌ هو راوي الحديثِ السابقِ في «الصحيحَيْن»، وهو أدرى بالمقصودِ مِنَ التشريع، وقد شَهِدَ الأَمْرَيْنِ: الرَّدَّ، ونَسْخَه؛ لأنَّ السلامَ شَغْلٌ لفكر المصلِّي.

وقال أحمدُ (٥): «أرى ألَّا تسلِّمَ، ولا يُسَلَّمَ عليك».

لكنْ لو سلَّم على المصلِّي، يَرُدُّ بالإشارةِ؛ ثَبَتَ عن أبي سُفْيان، عن جابرٍ، عندَ ابنِ أبي شيبة (٦): «ما كنتُ لِأُسَلِّمَ على رجلٍ يصلِّي، ولو سلَّمَ علىً لَرَدَدتُّ عليه».

وهذا ظاهرُ مذهبِ أحمَدَ ومالكٍ، والشافعيِّ، وكثيرٍ مِن الفقهاء:

<sup>(</sup>۱) (ص ۲۹). (۲) (۲/ ۲۵ ـ ۲۶).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٣٦٠٠)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٥٨٤).

<sup>(</sup>۵) كما نقله عنه أبو داود في «سننه» (۹۲۸). (۱) في «مصنفه» (٤٨٥٠).

أنَّ الردَّ يكونُ بالإشارةِ. وقد ثبَتَ ذلك عن ابنِ عُمَر، وابنِ عبَّاس، وجابر.

ورُوِيَ عن جابرِ المنعُ مِنَ الردِّ مطلقًا بسندٍ صحيحٍ عندَ ابنِ المنذر في «الأوسط»(١)؛ قال: «لا تَرُدَّ عليه حتى تنقضيَ صلاتُكَ».

وفي «الموطأ» (٢)، عن نافع؛ أنَّ ابنَ عُمَرَ قال: «إذا سُلِّمَ على أحدِكُمْ وهو يصلِّي، فلا يتكلَّم، وَلْيُشِرْ إشارةً بيده».

وثبَتَ عندَ عبدِ الرزَّاق<sup>(٣)</sup>، عن ابنِ جُريْج، عن عطاء؛ قال: «رأيتُ موسى بنَ جميلٍ ـ وكان مصلِّيًا، وابنُ عباسٍ يصلِّي ليلًا إلى الكَعْبَةِ ـ قال: فرأيتُ موسى صلَّى ثُمَّ يعودُ، ثم انصرَفَ، فمَرَّ على ابنِ عبَّاس، فسلَّم عليه، فقبَضَ ابنُ عبَّاسٍ على يَدِ موسى هكذا، وقبَضَ عطاءٌ بكفِّه على كفِّه، قال عطاءٌ: فكان ذلك منه تحيَّةً، ولم أَرَ ابنَ عَبَّاسٍ تَكلَّم».

ولكنْ يقالُ: إنَّ مثلَ هذا يحتاجُ إلى خبرٍ مرفوع، والأصلُ في مثلِ هذا الوقفُ في العباداتِ حتى يثبُتَ الدليلُ، ومَنْ فَعَلَهُ ففِعْلُهُ خلافُ الأَوْلَى، لكنَّه لا يُبدَّعُ لوجودِ سلفٍ سبَقَ في هذا.

ومنَعَ أبو حَنِيفَةَ مِنَ الردِّ مطلَقًا بإشارة أو بسلام حتى يخرُجَ مِن الصلاة؛ وهو قولُ جابر، وتعقَّب ابنُ المنذِرِ (٤) مَنْ قال بالمنعِ، فقال: «هذا خلافُ الأحاديث».

وأمَّا إجابةُ المؤذِّنِ في الصلاةِ، فأكثَرُ الأئمَّةِ على المنعِ، وقال قلةٌ مِنَ الفقهاءِ، ورجَّحه ابنُ تيميَّةَ كَلِّللهُ في «الاختيارات»(٥): أنَّه يردِّدُ معه،

<sup>(1) (1901).</sup> 

<sup>(</sup>٣) في «مصنفه» (٨٩٥٩). (٤) في «الأوسط» (٣/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٥) (ص٤٠٨).

ولا حرَجَ عليه؛ وهذا قولٌ له وجهٌ مِنَ النظرِ، فمَنْ قال بهذا القولِ، فإنَّه أَخَذَ بعمومِ التشريع؛ لأن النبيَّ عليه الصلاةُ والسلامُ قال: (فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ)(١).

والأَوْلَى أن يُمْسِكَ عن كلِّ قولٍ مشروعٍ خارجَ الصلاة؛ لعمومِ قولِهِ: (تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ).

### رَفْعُ اليدَيْنِ وصفتُهُ

ويَرْفَعُ المصلِّي يَدَيْهِ مع تكبيرةِ الإحرام، ورفعُ اليدَيْنِ هنا متَّفَقٌ على مشروعيَّتِهِ باتفاقِ العلماء، وهو آكَدُ ممَّا جاء بعدَهُ مِنَ المواضِعِ التي تُرْفَعُ فيها اليدان، ويأتي الكلامُ عليها بتفصيلِهَا بإذنِ الله.

ومِمَّن قال بوجوبِ رفعِ اليدَيْنِ في هذا الموضع: الأوزاعيُّ، والحُمَيْدِيُّ، وابنُ خُزَيْمَةَ نقله عنه الحاكم، وهذا القولُ بعيدٌ، وقد نقَلَ ابنُ المنذرِ وغيرُهُ الإجماعَ على سُنيَّةِ الرفع.

ويَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْه، أو حَذْوَ أطرافِ أذنيه، أو حتى يحاذي شحمة أذنيه، وكلُّ هذا ثابتٌ عن رسولِ اللهِ ﷺ في «الصحيح»؛ جاء مِنْ حديثِ عبدِ اللهِ بن عمر (۲)، ومالكِ بن الحُوَيْرِثِ (۳)، وغيرهما (٤).

وتكونُ الأصابعُ ممدودةً، وجاء في روايةٍ عندَ الترمذيِّ (٥)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۱۱)، ومسلم (۳۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري. ومسلم (۳۸٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷۳۵)، ومسلم (۳۹۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٣٧)، ومسلم (٣٩١).

<sup>(</sup>٤) كوائل بن حجر كما عند مسلم (٤٠١).

<sup>(</sup>٥) في «جامعه» (٢٣٩).

عن يحيى بن اليَمَان، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سِمْعان، عن أبي هريرة صَلَّى النبيَّ نشَرَ أصابعَهُ»؛ ولا تصحُّ؛ تفرَّد بها يحيى بن اليَمَان، وأخطَأ ؛ كما قاله الترمذيُّ.

قال أبو حاتم في «العلل»(١): «روى هذا اللفظَ يحيى بنُ يَمَانٍ، وَوَهِمَ؛ وهذا باطلٌ».

والنَّشْرُ هو: بسطُ الأصابع، مع التفريقِ بينها يسيرًا، وكان أحمدُ لا يرى نَشْرَ الأصابع عند رَفْعِها في الصلاة (٢٠).

ومَسُّ شحمتَي الأذنَيْنِ بالإبهامَيْنِ عندَ رفع اليدَيْنِ لا أصلَ له.

واستقبالُ القِبْلَةِ باليدَيْنِ عندَ التكبيرِ لا يثبُتُ فيه شيءٌ عن رسولِ اللهِ ﷺ.

وأمَّا ما رواه الطبرانيُّ في «الأوسط» (٣)، مِنْ حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمر مرفوعًا: (إِذَا اسْتَفْتَحَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَقْبِلْ بِيَدَيْهِ القِبْلَةَ)، فلا يصحُّ.

وما رواه ابنُ سعدٍ في «طبقاته» (٤) ومِنْ حديثِ محمَّد بن يحيى بن حبَّان، عن عمِّه، عن عبد الله بن عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

إسنادُهُ صحيحٌ عن عبدِ اللهِ بن عمر.

وهذا أمثَلُ شيءٍ في استقبالِ اليدَيْنِ القِبْلَةَ عندَ رَفْعِهما في الصلاة.

وأمَّا ما رواه النسائيُّ؛ مِن حديثِ وائلِ بنِ حُجْرٍ؛ أن النبيّ عليه الصلاةُ والسلامُ كبَّر ورفَعَ يَدَيْهِ حتى رأيتُ إبهامَيْهِ قريبًا مِن أذنَيْهِ، فلمَّا أرادَ أنْ يَرْكَعَ كبَّر ورفَعَ يَدَيْهِ، ثم رفَعَ رأسَهُ، فقال: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ

<sup>(</sup>۱) (۲۱۵ و ۲۵۵). (۲) «مسائل أبي داود» (۲۱۲).

 $<sup>(127/\</sup>xi) \quad (\xi) \quad (3/\xi).$ 

حَمِدَهُ)، ثم كبَّر وسجَدَ، فكانت يداه مِن أذنَيْهِ على الموضعِ الذي استَقْبَلَ بهما الصلاةَ.

ففيه نظرٌ، وليس ظاهرَ الدلالةِ أيضًا.

وقال به جماعةٌ؛ كأبي يوسُفَ، والطَّحَاوِيِّ، وهو ظاهرُ مذهبِ أحمد؛ بل جزَمَ ابنُ القيِّم في «الزاد»(۱) وقال بسُنِّيَةِ أَنْ يستقبِلَ بيدَيْهِ القِبْلة، ولكنَّ الخبَرَ فيه موقوف على عبدِ اللهِ بنِ عمر، وما رواه ابنُ أبي شَيْبَةَ في «المصنَّف»(٢)، عن عُبيْد الله بن عمر، عن عبد الرحمٰن بن القاسم، عن حفص بن عاصم؛ قال: «مِنَ السُّنَّةِ في الصَّلاةِ: أَنْ يبسُطَ القاسم، ويَوْجَهَهُما مَعَ وجهِهِ إلى القِبْلَةِ».

فهو في السجود، كما هو ظاهرٌ مِن تبويبِ ابنِ أبي شَيْبَةَ عليه، وابنُ أبي شَيْبَةَ معروفٌ باختصارِ الأحاديث، والخبَرُ مرسَلٌ، غيرُ موصول.

وبعضُ الفقهاءِ يقولُ: إنَّه يُشْرَعُ الاستقبالُ؛ لأنَّ النبيَّ عليه الصلاةُ والسلامُ استَقْبَلَ بكاملِ جَسَدِهِ القِبْلَةَ، واستَقْبَلَ بأصابِعِ قَدَمَيْهِ عندَ سجودِهِ القِبْلَةَ، والسلامُ يُروى عنه: (قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً القِبْلَةَ، وكذلك النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ يُروى عنه: (قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا) (٣)، وبما جاء في الوحي: ﴿وَٱجْعَلُواْ بَيُوتَكُمُ قِبْلَةً ﴾ [يونس: ٨٧] \_: كلُّ هذا ممَّا يدُلُّ على تعظيمِ القِبْلَةِ وتشريفِهَا فيما هو ليس بعبادةٍ؛ فالعبادةُ مِنْ باب أولى.

ولكنَّ قولَ النبيِّ عليه الصلاةُ والسلامُ فيما يُروى عنه: (قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمُواتًا) قد جاء مِنْ طُرُقِ لا يصحُّ منها شيءٌ.

<sup>(1) (1/507). (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٨٧٥) من حديث عمير بن قتادة الليثي.

وأمَّا الاستقبالُ بالجَسَدِ القِبْلَةَ على وجهِ العمومِ في الحياةِ والموت، واستقبالِ المَيِّتِ القِبْلَةَ عندَ احتضارِهِ ودفنِهِ، فلم يثبُتْ عن النبيِّ عليه الصلاةُ والسلامُ مِنْ ذلك شيءٌ، وإنَّما الثابتُ عند ابنِ عساكرَ في «تاريخ دِمَشْق» (۱)، عن حُذَيْفة بن اليَمَان؛ أنَّه قال عند احتضارِهِ: (وَجِّهُونِي»؛ يعني: إلى القِبْلَةِ.

وفيه كلامٌ، وثبوتُهُ ليس ببعيد، وجاء عن البَرَاء، وهو ضعيفٌ (٢٠). وقد جاء من طُرقٍ عدةٍ مضطرِبةٍ لا يثبُتُ منها شيءٌ عن رسولِ اللهِ ﷺ.

ثُمَّ رفعُ اليدَيْنِ في هذا الموضع:

قال الحنفيَّةُ: بوجوبِهِ، وجَزَمَ به داودُ الظاهريُّ.

والجماهيرُ: على أنَّه سُنَّةُ؛ وهو الصحيحُ، وقولُهُ عليه الصلاةُ والسلامُ: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) (٢) مع مداومتِهِ على الرفع، هل يقالُ بالوجوب؛ لأنَّ النبيَّ عليه الصلاةُ والسلامُ قد داوَمَ على أفعالٍ عدَّةٍ في صلاتِهِ، ولا يقولُ مَنْ قال بوجوبِ رفع اليدَيْنِ بوجوبها؛ كالتورُّكِ، والافتراش، والإشارةِ بالإصبع، والقَبْضِ رفع اليدَيْنِ بوجوبها؛ كالتورُّكِ، والافتراش، والإشارةِ بالإصبع، والقَبْضِ أي: قبضِ اليدَيْنِ وأدعيةِ الاستفتاحِ، وغيرِ ذلك؛ جاء عن رسولِ اللهِ عَلَيْهِ فيها أحاديثُ، فمَنْ قال بالوجوبِ، فعليه بالاطِّرَادِ، في كلِّ ما ثبَتَ عن رسولِ اللهِ عَلَيْهِ في صلاتِهِ.

ولم يكنْ أحدٌ مِن السلفِ يقولُ بوجوبِ رفعِ اليدَيْن، وكان ابنُ سِيرِينَ يقولُ: هو مِن تمامِ الصلاة، وبنحوِهِ قال أحمدُ (٤). والأصلُ: أنَّ أفعالَ الصلاةِ واجبةٌ، إلا لقرينةٍ تَصْرِفُها، ومِنْ أقوى القرائن:

<sup>(1) (11/597).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبري» (٤٩/٤).

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه (ص٦٦).
(٤) «مسائل صالح» (١٢٤٤).

- \* عدَمُ نقل ما يفيدُ المداوَمَةَ.
- \* أو ثبوتُ التَّرْكِ في بعض الأحيان.
- \* أو تسهيلُ مَنْ شَهِدَ التنزيلَ \_ وهم الصحابةُ \_ لذلك العملِ،
   وعدَمُ التشديدِ فيه.

والأخيرُ أعرَضَ عن التنبيهِ إليه كثيرٌ مِنَ المتأخِّرين؛ بل ربَّما لو وقَفُوا عليه، ما اعتدُّوا به؛ لأنَّ قولَ الصحابيِّ ليس بحجةٍ، ولا يفرِّقون بين أقوالِ الصحابةِ وأفعالِهمْ على أيِّ وجهٍ جاءت.



القيامُ في الصلاةِ ركنٌ، وفرضِيّتُهُ خاصَّةٌ بالفريضة، وأمَّا النافلةُ فسُنَّةٌ، وإنْ جلسَ متعمِّدًا، فلا شيءَ عليه؛ لثبوتِ ذلك عن رسولِ اللهِ عَلَيْ وإنْ كان غيرَ معذورٍ، فأجرُ صلاةِ القاعدِ الصحيحِ على النصفِ مِن أجرِ القائمِ؛ كما ثبَتَ عن رسولِ اللهِ عَلَيْ (۱)، وأمَّا إنْ كان مريضًا، فالأجرُ له تامٌ؛ كما روى البخاريُ (۱)؛ مِنْ حديث أبي موسى الأشعريّ؛ أنَّ تامٌ؛ كما روى البخاريُ (۱)؛ مِنْ حديث أبي موسى الأشعريّ؛ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قال: (إِذَا مَرِضَ العَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا)، فحالُ المرض يختلِفُ عن حالِ الصحة.

ولا حرَجَ عليه أن يعتمِدَ على عصًا، أو يتكِئَ على حائطٍ في الفريضة؛ إذا كَبِرَ سِنُّ الإنسان، أو كان مريضًا، وشَقَّ عليه القيامُ، وقد فعَلَ ذلك النبيُّ عَلَيُهُ؛ كما رواه أبو داودَ (٣)، عن أمِّ قيسٍ بنتِ مِحْصَنٍ: «أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ لَمَّا أَسَنَّ وحَمَلَ اللَّحْمَ، اتَّخَذَ عَمُودًا في مُصَلَّاهُ يعتمِدُ عليه».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١١٥) من حديث عمران بن حصين.

<sup>(</sup>۲) في «صحيحه» (۲۹۹٦).

<sup>(</sup>۳) فی «سننه» (۹٤۸).

وأمَّا في النوافل، فيجوزُ الاعتمادُ بالاتفاق، وفي أيِّ حال.

# السُّارَةُ وَ السُّارِةِ السَّارِةِ السَّارِةِ السُّارِةِ السُّارِةِ السَّارِةِ السَّرِةِ السَّارِةِ السَّالِي السَّارِةِ السَّارِةِ السَّارِةِ السَّارِةِ السَّارِةِ السَّالِي السَّارِةِ السَّامِ السَالِيَّةِ السَّامِ السَامِي السَّامِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ ال

ويُسَنُّ للمصلِّي أَنْ يضَعَ سُتْرةً أَمامَهُ إِمامًا ومنفرِدًا؛ سواءٌ عمودًا أو حائطًا، أو رَجُلًا أو دابَّةً، أو شَجَرَةً، ويُسَنُّ أن يكونَ طولُ السُّتْرة مثلَ مؤخِّرةِ الرَّحْلِ، فقد سُئِلَ النبيُّ عَنْ سُتْرةِ المصلِّي، فقال: (مِثْلُ مؤخِّرةِ الرَّحْلِ)(۱)، وقدَّرها أحمدُ بذراع (۲)، وأمَّا وَضْعُ الخطِّ بين يَدَي المصلِّي، فقد ورَدَ فيه حديثُ عند أحمدُ، وأبي داود (۳)؛ وهو ضعيفٌ، وكان أحمدُ يفتي به، ووصَفَ الخَطَّ أنه كالهلالِ أمامَ المصلِّي (٤).

ويُستَحَبُّ أَنْ يَدْنُوَ منها، وأَنْ يكونَ بينه وبينها نحوُ ثلاثةِ أَذْرُعٍ؛ لما رواه أحمدُ، والنسائيُ (٥)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عُمَرَ؛ أَنَّ الرسولَ ﷺ دَخَلَ الكَعْبَةَ وصلَّى وبينه وبين الجِدَارِ ثلاثةُ أَذْرُع.

## مَوْضِعُ البَصَرِ في الصلاةِ مَوْضِعُ البَصَرِ الصلاةِ السَّالِةِ السَّلِيقِ السَلِيقِ السَّلِيقِ ا

ثُمَّ في نَظَرِهِ، أينَ يضَعُ نظَرَهُ بعدَ تكبيرِهِ؟ جاء عن رسولِ اللهِ ﷺ أنَّه كان يضَعُ بَصَرَهُ في موضع سُجُودِهِ (٦)؛ وهذا خبرٌ لا يصحُّ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم *عن عائشة* (۷۷۱).

<sup>(</sup>٢) «مسائل الكوسج» (١٥٢).

<sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ ۲۶۹ و ۲۵۶ و ۲۲۶ رقم ۷۳۹۲ ـ ۷۳۹۷ و ۷۲۱۷ و ۷۱۱۵)، وأبو داود في «سننه» (۲۸۹ و ۱۹۰).

<sup>(</sup>٤) «مسائل أبي داود» (٣١٦) (٣١٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في «مسنده» (١١٣/٢ و١٣٨ و١٣/٦ رقم ٥٩٢٧ و ٢٣٨٩)، والنسائي في «سننه» (٧٤٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (١٩١٠) من حديث ابن عباس.

وجاء هذا أيضًا في صلاةِ النبيِّ عليه الصلاةُ والسلامُ في الكَعْبَةِ عندَ ابنِ خُزَيْمَةَ، والحاكمِ (۱)؛ من حديث عَمْرو بن أبي سَلَمة، عن زُهَيْر بنِ محمد، عن موسى بن عُقْبة، عن سالم بن عبد الله، عن عائشة؛ «أنَّ الرسولَ عَنْ دَخَلَ الكَعْبَةَ وما جاوَزَ بَصَرُهُ مَوْضِعَ سجودِهِ حتى خرَجَ منها».

روايةُ عمرٍو عن زهيرٍ معلولةٌ (٢).

قال أبو حاتم في «علله» (٣): «هذا حديثٌ منكَرٌ».

ثم لو صَحَّ، فإنَّ وَضْعَ النبيِّ عَلَيْ بصرَهُ موضعَ سجودِهِ، إجلالًا للهِ في أَطهَرِ البقاعِ، وليس لكونِهِ في صلاة؛ ولهذا قيَّدَتْهُ عائشةُ بقولها: «حتى خرجَ منها»؛ يعني: بَقِيَ على ذلك حتى بَعْدَ تسليمِهِ؛ وهذا خضوعٌ وخشوعٌ لا يختصُّ بالصلاة.

وأصحُّ ما جاء عن رسولِ اللهِ ﷺ في موضع بصرِهِ في الصلاة: أنَّه كان إذا أشارَ بإصبعِهِ لا يجاوزُ بصرُهُ إشارتَهُ (١٤) \_ أي: في التشهُّدِ \_ وهذا أمثَلُ شيءٍ جاء فيه، وهو معلولٌ أيضًا، ويأتي الكلامُ عليه.

والمصلِّي ينظُرُ فيما شاء مما هو أخشَعُ له، إلا أنَّه يحرُمُ عليه النظَرُ إلى السماء؛ لأنَّ النبيَّ عليه الصلاةُ والسلامُ نَهَى عن ذلك<sup>(٥)</sup>.

ويُكْرَهُ له الالتفاتُ يمينًا ويسارًا إلا لحاجةٍ، فإنِ احتاجَ للالتفاتِ فلا بأسَ؛ كأنْ يَسْمَعَ صوتًا يَشْغَلُهُ عن صلاتِهِ، أو طفلًا أو أعمى يخشى أن يقَعَ فيما يَضُرُّهُ؛ فلا حرَجَ عليه أن يلتفِتَ ليطمئنَّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٣٠١٢)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>۲) **انظر**: «تهذیب الکمال» (۹/ ۲۱۷). (۳) (۸۹۵).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٩٩٠)، والنسائي (١٢٧٥) من حديث عبد الله بن الزبير.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧٥٠) من حديث أنس بن مالك. ومسلم (٤٢٨) من حديث جابر بن سمرة، و(٤٢٩) من حديث أبي هريرة.

ويحرُمُ عليه الانحرافُ عن القِبْلَة؛ لأنّه يُبطِلُ الصلاة، أمَّا اللحظُ ببصرِهِ يمينًا وشمالًا، والنظَرُ إلى الإمامِ أو موضعِ القدمَيْنِ أو موضعِ السحود، فلا بأسَ به، فينظُرُ فيما هو أخشَعُ له على السواءِ.

وقد ورَدَ عن رسولِ اللهِ عَلَيْ: أنَّه كان يطأطِئُ رأسهُ؛ كما رواه البيهقيُّ في «سُننه» (۱)؛ مِنْ حديث يُونُسَ بن بُكَيْر، عن عبد الله بن عَوْن، عن محمَّد، قال: «كان رسولُ اللهِ عَلَيْ إذا صلَّى رفَعَ رأسَهُ إلى السماءِ تدورُ عيناه ينظُرُ ههانا، وههنا، فأنزَلَ اللهُ عَلَيْ: ﴿قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللهُ عَوْنَ رأسَهُ ونكَس في الأرضِ». خَشِعُونَ ﴿ [المؤمنون: ١-٢]، فطأطأً ابنُ عَوْنٍ رأسَهُ ونكَس في الأرضِ».

ورواه الحاكم، والبيهقيُ (٢)، عن سعيد بن أَوْس، عن ابن عَوْن، عن ابن سِيرِين، عن أبي هريرة، موصولًا، والصحيحُ المحفوظُ: الإرسالُ؛ كما قاله البيهقيُّ.

ثم هل يلزمُ مِنْ طأطأةِ الرأسِ أنَّه كان يضَعُ بصرَهُ موضعَ سجوده؟ فقد يطأطئ الإنسانُ رأسَهُ، وهو ينظُرُ إلى كَفَّيْهِ، أو ينظُرُ إلى أصابع قدمَيْه، أو ينظُرُ إلى موضع سجودِهِ، أو ينظُرُ أمامَهُ؛ لأنَّ البصرَ لا تملكُهُ الطأطأة، وإنَّما الطأطأة تعني: الخشوعَ والسكينةَ والتأدُّبَ بين يَدَي اللهِ وَاللهُ فَهذا غايةُ ما تدُلُّ عليه.

ولكنَّ النظَرَ إلى موضع السجودِ جاء عن بعض السلف؛ فقد قال سليمانُ الخَوْلانيُّ: «رمَقْتُ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ في صلاتِهِ، فكان بَصَرُهُ إلى موضع سجودِهِ»(٣). وبه قال مسلمُ بنُ يسار؛ رواه عنه أبو قِلَابة، ورواه

<sup>.(1/4/1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۳۹۳) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ۲۸۳) من طريق سعيد بن أوس، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي (٢/ ٢٨٣).

أبو حُرَّةَ، عن ابن سِيرِين والعَوَّامِ عن النخعي؛ أخرَجَها ابن أبي شَيْبة (۱). وقد قال أبو حنيفة، والشافعيُّ، وأحمَدُ: بمشروعيَّةِ جعلِ البصرِ بموضع السجودِ في الصلاة.

وقد فَصَّلَ في هذا جماعةٌ مِن الفقهاء، وعلَّقوا الأمرَ بحَسَبِ خشوعِ الإنسانِ؛ كما نصَّ على ذلك في «المبسوط» (٢)، ونُقِلَ عن الطحاويِّ كَلَّهُ؛ أنه إذا كان في قيام، ينظُرُ إلى موضع سجودِه، وإذا كان في ركوع، ينظُرُ إلى أنفه، وإذا كان في سجودٍ، ينظُرُ إلى أنفه، وقال بنحو هذا شَرِيكُ القاضي (٣)؛ وهذا تفصيلٌ لا دليلَ عليه.

وأمَّا وضعُ البصرِ في حالِ التشهُّدِ والإشارة بالإصبع، فقد جاء فيه في حديثِ ابنِ النُّبَيْرِ، عندَ أبي داودَ، والنسائيِّ (٤): «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان إذا قَعَدَ في التشهُّدِ، وضَعَ كَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى فَخذِهِ اليُسْرَى، وَأَشَارَ بالسَّبَّابَةِ لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ».

وقد رواه الإمامُ مسلم (٥)، ولم يخرِّجْ هذه الزيادة: «لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ»؛ فدَلَّ على عدَم اعتدادِهِ بها.

وقد تفرَّد بها محمَّد بن عَجْلان، ويرويه عنه يحيى القَطَّانُ، عن عامر بن عبد الله بن الزُّبَيْر، عن أبيه؛ ولم يروه إلا محمَّد بن عَجْلان.

ورواه الإمامُ مسلمٌ (٢)؛ مِنْ حديثِ اللَّيْث بن سعد، وأبي خالدٍ الأحمر، عن محمَّد بن عَجْلان، ولم يذكُرُوا وَضْعَ البصر على الإصبع.

<sup>(</sup>۱) «المصنف» لابن أبي شيبة (۲۵۲۲، ۲۵۲۳، ۲۵۲۶).

<sup>.(10/1) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) **انظر**: «الاستذكار» (٣٩٦/٤)، و«التمهيد» (٣٩٣/١٧)، و«فتح الباري» لابن رجب (٣٩ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٤) سبق تخریجه (ص۷۷). (٥) في «صحیحه» (۱۱۲/۵۷۹).

<sup>(</sup>٦) في «صحيحه» (١١٣/٥٧٩).

ورواه ابنُ عُیَنْنَهَ عندَ أبي یعلی في «مسنده»(۱)، وزیادُ بنُ سعدٍ عندَ أبي داود (۲)، وعمرُو بنُ دینارٍ عند أبي عَوَانةَ في «مستَخْرجه»(۳)؛ كلُّهم عن محمَّد بن عَجْلان، به؛ ولم یذکُرُوا الزیادةَ.

ورواه عثمانُ بنُ حَكِيمٍ عندَ أبي داود (٤)، ومَخْرَمَةُ بنُ بُكَيْرٍ عندَ البيهقيِّ (٥)، عن عامر، به، ولم يذكروها.

وهذا أصحُّ.

وقد جاء في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمر، عندَ النسائيِّ (٦)، بمعنى حديثِ ابن الزُّبَيْر، وهو غيرُ محفوظ؛ فقد تفرَّد به إسماعيلُ بنُ جعفر، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمٰن المَعَافِرِي، عن عبد الله بن عمر، وخالَفَه في روايتِهِ هذه: سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ، ومالكُ بنُ أنس، عن مسلم، به، عند مسلم في «صحيحه» (٧)؛ فلم يذكُرُوا وضعَ البصرِ.

وهذا الذي مال إليه الإمامُ البخاريُّ؛ أنَّه لا يثبُتُ شيءٌ في وضعِ البصَرِ، فقد ترجَمَ في كتابه «الصحيح» (^)، قال: «بابُ رفعِ البصرِ إلى الإمام في الصلاةِ»، ويشيرُ بهذا إلى ضعفِ ما جاء في هذا الباب.

ولهذا قال ابنُ عبدِ البَرِّ في «التمهيد» (٩) ، بعدَ إيرادِ أقوالِ العلماء ، وشيءٍ مِنْ أدلَّتهم: «هذا كلُّه تحديدٌ لم يثبُتْ به أَثَر ، وليس بواجبٍ في النَّظَر». والذي يدُلُّ على ضعفِ ما جاء في هذا البابِ قرائنُ كثيرةٌ:

أُوَّلها: أنَّ النبيَّ عَلَيْ اللَّهُ تَبَتَ عنه أنه يَلْمَحُ مَنْ حوله، ويعرفُ ماذا

<sup>(1)</sup>  $(\Gamma \cdot \Lambda \Gamma)$ .

<sup>(?) (?) (?) (?)</sup> 

<sup>.(\0 · /\) (\) (\) (\)</sup> 

<sup>.(</sup>٣٩٣/١٧) (٩)

يُصنَعُ وهو في الصلاة؛ كما روى أحمدُ وغيرُهُ، عن عليِّ بن شَيْبانَ؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْ صلَّى بهم، فلمَحَ بمؤخِّرةِ عَيْنِهِ إِلَى رَجُلِ لا يقيمُ صُلْبَهُ في الركوعِ والسجودِ، فقال: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ) (١).

وكونُ المصلِّي يَلْمَحُ سوادَ مَنْ بجوارِهِ أو خلفَهُ، لا ينافي نَظَرَهُ لموضعِ سجوده، لكنْ لا يجتمِعُ النظرُ لموضعِ السجود، مع معرفةِ حالِ مَنْ يصلِّي خلفَهُ عن يمينِهِ أو يسارِهِ، أَيُتِمُّ ركوعَهُ وسجودَهُ أم لا؟!

ثانيها: أنَّ الصحابة كانوا يَصِفُونَ حال النبيِّ عليه الصلاةُ والسلامُ في الفريضة، ويذكُرُونَ اضطرابَ لِحْيَتِهِ بالقراءة؛ كما في الصحيح، عن خبَّاب (٢)؛ مما يدُلُّ على أنَّهم لم يكونوا يَنْظُرُونَ إلى موضعِ السجود؛ وبهذا استَدَلَّ البخاريُّ على تبويبِهِ، فأورَدَ حديثَ خَبَّابِ.

وقد جاءت نصوصٌ كثيرةٌ يذكُرُونَ فيها صفةَ قيامِ النبيِّ عليه الصلاةُ والسلامُ في الفريضة، وحالَهُ وصفةَ ركوعِهِ وسجودِهِ وسلامِهِ ﷺ، حينما يسلِّمُ يمينًا وشمالًا، مِمَّا يدُلُّ على أنَّهم كانوا يَرْقُبُونَ النبيَّ عليه الصلاةُ والسلام، ولم يكونوا ينظُرُونَ إلى موضع سجودِهِمْ.

وفي قصة حَمْلِ النبيِّ ﷺ لابنةِ بنتِهِ أُمامةَ بنتِ زَيْنَبَ، وهو يصلِّي بالناس، ووصفِهِمْ له وهو يضعُهَا إذا ركَعَ ويحملُهَا إذا قام، بيانٌ لذلك أيضًا (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (٤/ ٢٣ رقم ١٦٢٩٧)، وابن ماجه في «سننه» (۸۷۱)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٦٨٩١).

<sup>(7) (737).</sup> 

<sup>(</sup>٣) أخرجها البخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣).

ثالثُهَا: أنَّ تعليقَ الأمرِ بموضع معيَّنِ ينافي المَقْصِدَ الشرعيَّ مِن الخشوعِ في الصلاة الأَوْلَى عدَمُ تقييدِهِ الخشوعِ في الصلاة الأَوْلَى عدَمُ تقييدِهِ بموضع، وإنما تعليقُهُ بما هو أَخْشَعُ للعبدِ في صلاته، فيقالُ: إنَّ المصلِّي يضَعُ بصرَهُ فيما هو أخشَعُ في صلاتِه؛ فإنْ كان الذي هو أخشَعُ في صلاتِهِ أنْ ينظُرَ إلى الإمام، وإنْ كان الذي هو أخشَعُ في صلاتِهِ أنْ ينظُرَ إلى الإمام، وإنْ كان الذي هو أخشَعُ في صلاتِهِ أنْ ينظُرَ أمامَه، فلينظُرْ أمامه، أو ينظُرَ إلى موضعِ قدَمَيْهِ أو إلى كَفَيْه، أو عن يمينِهِ أو عن يسارِه، إلا أنَّه لا يلتفِتُ، فيكرَهُ له ذلك، ويحرُمُ عليه النظرُ إلى السماء.

وحَسْبُ المصلِّي أَنْ يُقْبِلَ على صلاته؛ فإنَّ فيها شُغْلًا، ولا يلتفِتُ يمينًا ولا شمالًا، ومَنْ فكَّر فيما هو فيه وفي عَظَمَةِ مَنْ يواجهه، شغَلَهُ ذلك عن التفكُّر في غيره، فضلًا عن أن يضَعَ بصرَهُ فيما يَشْغَلُهُ.

وقد روى ابنُ ماجه (۱)، عن مُصْعَب بن عبد الله المخزوميِّ، عن عَمَّته أمِّ سَلَمَةَ زوجِ النبيِّ ﷺ في نظرِ المصلِّي إلى موضعِ قَدَمَيْه. ولا يصحُّ.

### صفةُ وضعِ القَدَمَيْنِ حالَ القيامِ عَلَيْ صَالَ القيامِ القَدَمَيْنِ حالَ القيامِ

وأمّا وضعُ القدَمَيْنِ في القيامِ في الصلاةِ، فالسُّنَّةُ: أَنْ يقومَ معتدِلَ القامة، غيرَ صافِّ بين قَدَمَيْهِ، فإلزاقُ إحداهما بالأُخرى خلافُ السُّنَّةِ وإجماعِ الصحابة؛ فقد روى ابنُ أبي شَيْبَةَ في «مصنَّفه» (٢)؛ مِن حديثِ وَكِيع، عن عُيَيْنةَ بن عبد الرحمٰنِ؛ قال: «كُنْتُ مَعَ أبي في المَسْجِدِ، فَرَأَى رَجُلًا صافًّا بَيْنَ قَدَمَيهِ، فقال: أَلْزَقَ إحداهُمَا بالأُخْرى! لقد رَأَيْتُ في هذا المَسْجِدِ

<sup>(</sup>۱) فی «سننه» (۱۲۳۶).

تَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النبيِّ عَلَيْ مَا رَأَيْتُ أَحدًا منهم فَعَلَ هذا قَطُّ».

ولو راوَحَ بين قدَمَيْهِ، بأنْ يجعَلَ اعتمادَهُ على واحدة دون الأخرى عندَ إطالةِ الصلاة، فهو أنشَطُ له، وهو الأَوْلَى إذا كانتِ الصلاةُ طويلةً؛ فقد روى النسائيُّ في «سننه» (١)؛ مِنْ حديثِ مَيْسَرَةَ بنِ حَبِيبٍ؛ قال: «سَمِعْتُ المِنْهَالَ بْنَ عَمْرٍ و يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ؛ أنَّه رَأَى رَجُلًا قد صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ، قال: أَخْطَأُ السُّنَّة، لو رَاوَحَ مسعودٍ؛ أنَّه رَأَى رَجُلًا قد صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ، قال: أَخْطَأُ السُّنَّة، لو رَاوَحَ بَيْنَهُمَا، كان أَعْجَبَ إِلَىً ».

حديثٌ صحيح.

### أدعيةُ الاسْتِفْتَاحِ

ويُشْرَعُ بعدَ تكبيرةِ الإحرامِ: أَنْ يذكُرَ ما جاء عن رسولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَدْعِيَةِ الاستفتاحِ، وأَدْعِيَةُ الاستفتاحِ قبلَ الاستعاذةِ، وهي عامَّةٌ في كلِّ صلاة، إلا في صلاةِ الجَنَازةِ على قولِ الجماهير.

وقال بعضُ الفُقَهاءِ \_ كالحنفيَّةِ \_، وبعضِ فُقَهاءِ الشافعيَّةِ والحنابلةِ \_ بمشروعيَّتِهِ فيها، والصوابُ: عَدَمُ المشروعيَّة؛ لأنَّها مبنيَّةٌ على التخفيفِ؛ فليس فيها ركوعٌ ولا سجودٌ، ولا دليلَ على الإتيانِ بها.

والإتيانُ بدعاءِ الاستفتاحِ: سُنَّةُ عندَ جمهورِ العلماء؛ وهو قولُ أبي حَنِيفة، والشافعيِّ، وأحمد؛ خلافًا للإمامِ مالك؛ فإنَّه قال بعَدَمِ مشروعيَّةِ أدعيةِ الاستفتاحِ؛ بل نقلَ عنه بعضُ الفقهاءِ مِن المالكيَّةِ: البِدْعيَّة، ولعلَّ الدليلَ لم يَبْلُغْهُ، فقد كان بعضُ السلفِ قبلَهُ لم يَبْلُغْهم ذلك؛ كابنِ مسعودٍ، وأصحابِهِ؛ فقد كانوا لا يَعْرِفُونَ الافتتاحَ (٢).

<sup>(</sup>۱) (۱۹۸ و۹۹۸).

ويقابِلُ ما نُقِلَ عنه ما حكاه ابنُ رَجَبٍ في «الفتح»(١)، عن بعضِ الحنابلةِ: أنَّهم قالوا ببُطْلانِ صلاةِ مَنْ لم يَدْعُ بدعاءِ الاستفتاح؛ وهذا بعيدٌ.

ودعاءُ الاستفتاحِ سُنَّةٌ؛ لثبوتِهِ عن رسولِ اللهِ ﷺ في أحاديثَ وصِيَغٍ عديدةٍ؛ منها:

\* حديثُ أبي هُرَيْرةَ صَلَّى الله عَلَيْ الله عَلَيْ يَسْكُتُ بينَ التكبيرِ وبينَ القراءةِ إِسْكَاتةً \_ قال: أَحْسَبُهُ قال: هُنَيْهَةً \_ فقلتُ: بأبي وأمِّي يا رسولَ اللهِ ، إِسْكَاتُكَ بينَ التكبيرِ والقراءةِ ما تَقُولُ؟ قال: (أقولُ: اللَّهُمَّ، نَقِّنِي بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدتَّ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ، نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ، اغْسِلْ خَطَايَايَ مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ، اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالمَاءِ وَالتَلْجِ وَالبَرَدِ)»؛ رواه البخاريُّ، وغيرُهُ (٢)؛ وهذا أصحُّ خَبَرٍ.

\* ومنها: حديثُ عليٌ بنِ أبي طالبٍ وَ النبيُ في قولِ النبيّ عليه الصلاةُ والسلامُ حينما استَفْتَحَ صلاتَهُ: (وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ، أَنْتَ المَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللهُ أَنْتَ، نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْك، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَالضَّرِثُ عَنِي سَيِّتَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْك، وَالضَّرِثُ عَنِي سَيِّتَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَيْكَ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْك، تَبَارَكْتَ وَالضَّرِثُ عَنِي يَدَيْكَ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْك، أَنَا بِكَ وَإِلَيْك، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْك)؛ أخرجه مسلم (٣).

<sup>.(</sup>٣٨٧/٦) (١)

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷٤٤)، ومسلم (۵۹۸). (۳) في «صحيحه» (۷۷۱).

ولكنَّ هذا الدعاءَ إنَّما هو استفتاحٌ لصلاةِ الليل، كذا قاله النبيُّ ﷺ، كما قال البَزَّار<sup>(۱)</sup> حينما أخرَجَ الخبَرَ، قال: «إنَّما احتَمَلَهُ الناسُ على صلاةِ الليل».

وجزَمَ بذلك أحمدُ بنُ حنبل.

وجاء عندَ أبي داودَ في «سننه» $^{(7)}$ ، وكذا الترمذيّ $^{(7)}$ : «الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ»؛ وهذه اللفظةُ غيرُ محفوظة.

ولو دعا به في الصلاةِ المكتوبةِ مِنْ غير مُدَاوَمةٍ، فالأمرُ واسعٌ.

 \* ومنها: حديثُ ابنِ عُمَرَ عندَ مسلم (٤)؛ قال: «بينما نَحْنُ نصلّي مع رسولِ اللهِ ﷺ إذْ قال رجلٌ مِنَ القوم: اللهُ أَكبَرُ كبيرًا، والحَمْدُ للهِ كثيرًا، وسُبْحَانَ اللهِ بُكْرةً وأصيلًا، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: (مَن الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟)، قال رجلٌ مِنَ القَوْم: أنا يا رسولَ اللهِ، قال: (عَجِبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ)، قالَ ابنُ عُمَرَ: فما تَرَكْتُهُنَّ منذُ سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ ذلك».

\* ومنها: حديثُ أنسِ بنِ مالكٍ فيما رواه الإمامُ مسلمٌ (٥): «أنَّ النبيَّ عليه الصلاةُ والسلامُ صلَّى بالناس، فجاء رَجُلٌ قد حَفَزَهُ النَّفَسُ، فقال هذا الرَّجُلُ: الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فلمَّا قَضَى الرسولُ عَن صلاتَهُ، قال: (أَيُّكُمُ المُتَكَلِّمُ بِالكَلِمَاتِ؟)، فقال رَجُلُ: جِئْتُ وقَدْ حَفَزنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا، فقالَ: (رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مِنَ المَلَائِكَةِ يَبْتَدِرُونَهَا؛ أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا)».

<sup>(</sup>۲) (٤٤٧ و۲۱۷).

<sup>(</sup>۱) فی «مسنده» (۵۳۶). (٤) في «صحيحه» (٦٠١). (٣) في «جامعه» (٣٤٢٣).

<sup>(</sup>۵) في «صحيحه» (۲۰۰).

\* وكذلك: حديثُ عائشةَ عَيْهَا، فيما جاء في «السُّنَن»(١)؛ مِنْ حديثِ عَمْرَةَ، عن عائشة؛ «أنَّ النبيَّ عليه الصلاةُ والسلامُ كان يَسْتَفتِحُ في الصلاةِ بقولِهِ: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُك، وَتَعَالَى جَدُّك، وَلا إِلَهَ غَيْرُك)».

وهذا الخبَرُ لا يصحُّ مرفوعًا عن عائشة، إنَّما ورَدَ عن عمر؛ قال ابنُ خُزَيْمَةَ في «الصحيح»(٢): «أمَّا ما يفتتِحُ به العامَّةُ صلاتَهُمْ بخُرَاسانَ مِنْ قولهم: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلا إِلٰهَ غَيْرُكَ. فلا نعلَمُ في هذا خبرًا ثابتًا عن النبيِّ عَيْدٌ عندَ أهلِ المعرِفَةِ بالحديثِ».

لكنَّه ثابتٌ عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ موقوفًا، قد أخرجه الإمامُ مسلمٌ في «صحيحه» (٤٠)، وقد صحَّحه ابنُ خُزَيْمَةَ نفسُهُ في «صحيحه» (٤٠).

وثبَتَ عن بعضِ الصحابةِ؛ أنه كان يستفتِحُ به بنحوهِ؛ كعثمانَ (٥)، وابن عمر (٢)، وكان أحمدُ يَذْهَبُ إليه (٧).

والسُّنَّةُ في هذا: أَنْ يغايِرَ الإِنسانُ بين دعاءٍ ودعاءٍ، ولا يَجْمَعَ بينها في صلاةٍ واحدةٍ، فإنْ جمَعَ بينها، فيظهَرُ أَنَّه خلافُ الأَوْلَى؛ لأَنَّ النبيَّ عليه الصلاةُ والسلامُ كان يسكُتُ هُنَيْهَةً، كما جاء في حديثِ أبي هُرَيْرةَ في «صحيح مسلم» (^^)، و (هُنَيْهَةً»؛ يَعْني: قَدْرًا يسيرًا، ممَّا لا يكفي لأداءِ هذه الأذكار جميعًا، وإنَّما هو يغايرُ بينها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۷۷٦)، والترمذي (۲٤٣)، وابن ماجه (۸۰٦).

<sup>.(</sup>٢) (١/ ٨٣٢).

<sup>.(7</sup>٤ • /1) (٤)

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني في «سننه» (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٦) كما عند عبد الرزاق في «مصنفه» (٢٥٦٠)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٤٢٢)؛ يلفظ آخر.

<sup>(</sup>V) «مسائل أبي داود» (۲۰۹). (۸) سبق قريبًا.

والقرينةُ على هذا الفهم: أنَّ النبيَّ عليه الصلاةُ والسلامُ لو قَرَنَ بينها؛ فمَنْ سَمِعَ الأوَّلَ، لماذا لم يَسْمَعِ الذي بعدَهُ؟! ومَنْ سَمِعَ الآخِرَ لماذا لم يسمعِ الذي قبلَهُ؟! فلم يَرْوِ أحدٌ مِنَ الصحابةِ استفتاحَيْنِ مِن لماذا لم يسمعِ الذي قبلَهُ؟! فلم يَرْوِ أحدٌ مِنَ الصحابةِ استفتاحَيْنِ مِن وجهٍ يثبُتُ، ولم يثبُتْ أنَّ هذه الأذكارَ جاءت في خبرٍ واحد.

وإذا ترَكَ المصلِّي دعاءَ الاستفتاحِ في الركعةِ الأولى عامدًا أو ناسيًا، لم يَفْعَلْهُ فيما بعدَهَا؛ لأنَّ محلَّهُ قد فات، وفِعْلُهُ في غيرِ محلِّهِ إحداثُ وابتداعٌ، ثم إنَّ هذا الدعاءَ سُمِّي: دعاءَ الاستفتاحِ، وذِكْرُهُ في غيرِ ابتداءِ الصلاةِ مخالِفٌ لما شُرِعَ له.

ولو تَرَكَ دعاءَ الاستفتاحِ بعدَ تكبيرةِ الإحرامِ حتى شرَعَ في القراءةِ أو التعوُّذِ، فقد فات محلُّه أيضًا، فلا يأتي به؛ لأنَّه سنةٌ فات محلُّها.

وإذا فات المصلِّي شيءٌ من صلاتِهِ، كأنْ يدرِكَ الإمامَ في إحدى الركعات، فإنَّه يأتي بدعاءِ الاستفتاحِ؛ لأنَّه يستقبِلُ أولَ صلاته، إلا أنْ يخافَ مِنِ اشتغالِهِ به فواتَ شيء، ركنٍ أو واجبٍ من صلاتِه؛ كالركوعِ مثلًا، فالواجبُ فيه متابَعَةُ الإمام، وتركُ الاستفتاح.

ولا يأتي بالذكرِ إلا في حالِ القيام، إذا أدرَكَ الإمامَ قائمًا، وإذا أدركَهُ في التشهُّدِ أو الركوعِ أو السجودِ، فيأتي بالذكرِ المشروعِ فيه، دونَ دعاءِ الاستفتاح.

وإذا كان الإنسانُ يصلِّي تطوُّعًا ركعتَيْنِ ركعتَيْنِ، فيكفيه استفتاحٌ واحدٌ لأوَّلِ ركعتَيْنِ؛ لأنَّ حكمَ الصلاةِ المتصِلةِ كصلاةِ الليلِ واحدٌ، ولو فرَّق بينهما بسلام.

### الاستعاذةُ، وصِيَغُهَا، وحُكْمُهَا ﴿ كُلُّ



وبعدَ الاستفتاحِ يستعيذُ باللهِ مِنَ الشيطانِ الرجيمِ على الصِّيَغِ الثابتةِ عن رسولِ اللهِ ﷺ مِمَّا جاءَ عنه.

وأمَّا ما رواه الإمامُ أحمدُ، وبعضُ أهلِ «السُّننِ»(١)؛ أنَّ النبيَّ عليه الصلاةُ والسلامُ كان يستعيذُ في صلاتِهِ: (أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ العَلِيم، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم؛ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ)؛ فهو معلولٌ.

قال عبد الله بن أحمد: «لم يَحْمَدْ أبي إسنادَهُ» (٢).

فقد جاء من حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، وفي إسنادِهِ عليُّ بنُ عليٍّ الرفاعيُّ، ولا يُحْتَجُّ به.

وجاء مِن حديثِ عائشة، وأعلَّه أبو داود $^{(7)}$ .

وجاء مِن حديثِ أبي أُمامة، وفي إسناده مجهولٌ (٤).

وجاء مِن حديثِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم، وفي إسنادِهِ عاصمٌ العَنزيُّ، وهو مستورٌ، واضطَرَبَ عمرُو بنُ مُرَّةَ؛ فروًاه مَرَّةً عن عبَّاد بن عاصم (٥)، ومَرَّةً عن عاصم العَنزِي (٦).

وجاء مِن حديثِ ابنِ مسعود (٧)، وفيه عطاء بنُ السائب، وقد اختلَطَ بأَخَرَةٍ، وقد روى عنه ابنُ الفضيل بعد الاختلاط.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ٥٠ رقم ۱۱٤٧٣)، وأبو داود في «سننه» (۷۷٥)، والترمذي في «جامعه» (۲٤٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مسائل الإمام أحمد» (٢٧١/ رواية عبد الله).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٧٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في «مسنده» (٥/ ٢٥٣ رقم ٢٢١٧٧ و٢٢١٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في «مسنده» (٤/ ٨٢ رقم ١٦٧٦٠)، والبزار في «مسنده» (٣٤٤٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في «مسنده» (٤/ ٨٥ رقم ١٦٧٨٤)، وابن ماجه (٨٠٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد (١/ ٤٠٤ رقم ٣٨٣٠)، وابن ماجه (٨٠٨)، وابن خزيمة (٤٧٢).

### واختَلَفَ العلماءُ في صِيَغ الاستعاذةِ أَيُّها أَفضلُ:

فاختار الشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأكثَرُ القُرَّاء ـ أبو عمرٍو، وعاصمٌ، وابنُ كَثِيرٍ، وغيرُهم ـ: الاستعاذة بـ «أعوذُ باللهِ مِنَ الشيطانِ الرجيمِ»؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ﴾ [النحل: ٩٨].

واختار أحمدُ، والأعمَشُ، والحسَنُ بنُ صالحِ بنِ حَيِّ، ونافعٌ، وابنُ عامرٍ، والكِسَائِيُّ: الاستعاذة بـ «أعوذُ باللهِ السميعِ العليمِ، مِنَ الشيطانِ الرجيم».

ونقَلَ حنبلٌ وغيرُهُ عن أحمدَ: أنه يستعيذُ به "أعوذُ باللهِ السميعِ العليم، مِن الشيطانِ الرجيم، إنَّ اللهَ هو السميعُ العليم»؛ وهو مرويٌّ عن الحَسنِ والثوريِّ، لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ فَٱلسَّعِذُ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [فصلت: ٣٦].

واختار ابنُ سِيرِينَ، وحَمْزةُ الزَّيَّاتُ: الاستعاذةَ بـ «أَسْتَعِيذُ باللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرجيم».

وبكلِّ ذلك ورَدَ الأَثَرُ، والأمرُ واسعٌ في ذلك.

وقال بعضُهم ـ وفي ثبوتِهِ نظَرٌ ـ: «أستعينُ باللهِ مِنَ الشيطانِ الرجيم». وذَهَبَ قِلَّةُ مِنَ العلماءِ: إلى وجوبِ الاستعاذةِ؛ استدلالًا بعمومِ قولِ اللهِ عَلَيْ : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ فَٱسۡتَعِذُ بِٱللّهِ مِنَ ٱلشَّيَطُانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [النحل: ٩٨]. والأظهرُ: الاستحبابُ.

### البسملةُ، وحكمُ الجَهْرِ بها

وبعدَ ذلك يقولُ: ﴿بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾.

وقد ذَهَبَ بعضُ العلماءِ: إلى وجوبِهَا.

وخلاصةُ الكلامِ في هذه المسألةِ: أنَّ مَنْ كان يقرأُ بروايةِ مَنْ عَدَّ مِنَ القُرَّاءِ: ﴿ إِنْ مَنْ الفاتحةِ، لَم تُجْزِئُهُ الصَّلَةُ إلا بالبَسْمَلَةِ؛ كعاصم بنِ أبي النَّجُود، وحمزة، والكسائيّ، وعبدِ اللهِ بنِ كَثِيرٍ، وغيرِهم مِن الصحابةِ والتابعين.

وذهب إلى هذا القولِ الشافعيُّ وغيرُهُ.

ومَنْ كان يقرأُ بروايةِ مَنْ لا يَعُدُّها آيةً مِنَ الفاتحة، فهو مخيَّرٌ بين أَن يُبَسْمِلَ، وبين ألَّا يُبْسمِلَ؛ كابنِ عامرٍ، وأبي عمرو، ويعقوبَ، ونافعٍ في بعض الرواياتِ عنه.

وقال مالكٌ بعدَم قراءتِهَا قبلَ الفاتحة.

وعلى أقلِّ أحوالِها هي سُنَّةٌ مسنونةٌ، كان العملُ على قراءتِهَا قبلَ الفاتحةِ عندَ أكثرِ الصحابة ومَنْ جاء بعدَهُمْ، وإنْ كان أكثرُهُمْ لا يَجْهَرُ بها، ولا ينبغي أن يداومَ على تَرْكِها أحدٌ.

ثم إنه لا يختلِفُ اثنانِ مِنْ أهلِ الإسلامِ في أنَّ هذه القراءاتِ حقُّ كُلُها مقطوعٌ به، رواها نبيُّنا عَيْ عن جِبْرِيل، عن رَبِّ العِزَّةِ والجَلَال، وعلى هذا: فالبسملةُ في قراءةٍ صحيحةٍ آيةٌ مِنَ الفاتحة، وفي قراءةٍ صحيحةٍ أخرى ليست آيةً مِنَ الفاتحة.

و «البسملة» فيها أحكامٌ عِدَّة، ومسائلُ كثيرةٌ متشعِّبةٌ، وقد صنَّف فيها جماعةٌ مِن العلماءِ المصنَّفاتِ؛ صنَّف في أحكامِها ابنُ خُزَيْمة، وابنُ عبدِ البر، والخطيبُ البَغْدادي، وأبو شامةَ الدمشقيُّ الشافعيُّ، وكذلك ابنُ عبدِ الهادي، وابنُ الصَّبَّانِ له «الرسالةُ الكبرى في أحكامِ البسملة»، وغيرُهُمْ مِنَ الأئمَّة.

ولكنْ ما يعنينا هنا الاستفتاحُ بها قبلَ الفاتحة؛ فمنشأُ الخلافِ عند العلماءِ هو ورودُهَا في بعضِ؛ فيقالُ:

إنَّ القرآنَ أُنزِلَ على سبعةِ أحرُفٍ، ومِن هذه الأحرُفِ؛ ورودُ لفظٍ في بعض الأحرُفِ وعدَمُ ورودِهِ في أحرُفٍ أخرى؛ وهذا كما أنَّه في البَسْمَلَةِ، كذلك في بعضِ الحروفِ في كلامِ الله؛ كما في قولِ اللهِ سبحانه في سورةِ الحديدِ: ﴿هُو الْغَنِيُ الْمَحْمِيدُ ﴿ [٢٤]؛ ف «هو» جاءت في قراءةٍ، ولم تأتِ في قراءةٍ أخرى، وكذلك في قولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قراءةٍ، ولم تأتِ أخرى بذِكْرِها، وكلُّها صحيحةٌ بالحذفِ والإثبات، كذلك في قراءةٍ، فإنَّه يَقْرَؤُها، ومَنْ لم الرَّحِيمِ ﴿ في أوَّلِ الفاتحة، فمَنْ أثبَتَهَا على قراءةٍ، فإنَّه يَقْرَؤُها، ومَنْ لم الرَّحِيمِ ﴿ في قراءة، فإنَّه لا حَرَجَ في ذلك.

وأما الجهرُ بالبسملةِ، فلم يَثْبُتْ في الجهرِ بالبسملةِ عن رسولِ اللهِ عَلَيْهُ خَبَرٌ، وما جاء فيه مِنَ الجهرِ مِن أخبار، فكلُّها ضعيفةٌ، والأئمَّةُ النُّقَّادُ على ضَعْفِها؛ ولذلك قد أخرَجَ البخاريُّ، ومسلمٌ (١)؛ مِنْ حديثِ قتادة، عن أنسِ بنِ مالك عَلِيهُ؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ وأبا بكرٍ وعُمَرَ عَلِيهُ كانوا يَفْتَتِحونَ الصلاة بـ ﴿ ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]، ولفظ لمسلمٍ: «فلم أَسْمَعْ أحدًا منهم يَقْرَأُ بِسْم اللهِ الرحمٰنِ الرحيم».

وليس فيه ذِكْرُ البسملةِ، ولا الجهرِ بها، ولو سمعوه يَجْهَرُ بها، لقالوا: يفتتِحُ بالبَسْمَلةِ، هكذا رواه عن أنسٍ خَمْسَةَ عَشَرَ نَفْسًا: إسحاقُ بنُ عبدِ الله، وأيوبُ السَّخْتيانيّ، وثابتُ البُنَانيّ، والحسَنُ البَصْرِيّ، وَحَمَّادُ بنُ أبي سُلَيْمان، وعائذُ بنُ شُرَيْح، وقتادةُ بنُ دِعَامةَ، وأبو قِلَابة، ومالكُ بنُ أبي سُلَيْمان، ومحمَّدُ بنُ فوح، ومنصورُ بنُ زاذان،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷٤۳)، ومسلم (۳۹۹/ ۵۰).

وأبو نعامةَ ثُمَامةُ بنُ عبدِ الله، وداودُ بنُ أبي هِنْد، ويزيدُ بنُ أَبَانَ الرُّقَاشيُّ.

ورواه حُمَيْدٌ، عن أنس، فذَكر البَسْملةَ، وهي روايةٌ منكرةٌ، مخالِفةٌ لروايةِ الحفَّاظِ الثقات.

وأنسُ هو مِنْ أعلمِ الناسِ بحالِ النبيِّ عَلَيْهُ؛ فقد صَحِبهُ مدةَ عَشْرِ سنين، ثم صَحِبَ أبا بكرٍ وعُمَرَ وعثمانَ خمسًا وعشرين سنةً، ولم يحفظُ ذلك، ولم يذكره ولو مرةً؛ فذَلَّ على عدَم مشروعيَّةِ الجهرِ بها.

ولا يصحُّ في الجهرِ بالبسملةِ حديثٌ مسنَدٌ.

وقال بالجهرِ بالبسملةِ: الشافعيُّ وجماعةٌ، وقد ثبَتَ الجهرُ بها عن جماعةٍ مِن الصحابة؛ كعُمَرَ بنِ الخطَّاب، وابنِ الزُّبَيْر، ومعاوية، وغيرهم.

وفي «المصنَّف» (المُضنَّف) أيضًا، عن بكْرٍ المُزَنيِّ: أَنَّ ابنَ الزُّبَيْرِ جَهَرَ بها، ويقولُ: «ما يمنعهم منها إلا الكِبْرُ».

وأخرَجَ الشافعيُّ في «الأُمِّ»(٤)، والبيهقيُّ (٥)، عن عبدِ اللهِ بنِ عُثْمانَ بنِ خُثَيْم: أنَّ معاويةَ جهَرَ بها.

وثبَتَ عن عُمَرَ: أنه لم يَجْهَرْ، وهو المعروفُ عنه كما تقدَّم؛ رواه

<sup>(</sup>٢) في «الأوسط» (١٣٥٣).

<sup>(</sup>۱) فی «مصنفه» (۲۸۰).

<sup>.(750/7) (5)</sup> 

<sup>.(</sup>٤١٧٩) (٣)

<sup>(</sup>٥) في «السنن الكبرى» (٢/ ٤٩).

عنه أنسٌ، وأبو وائلٍ، وكذلك المعروفُ عن ابنِ الزُّبَيْرِ عدَمُ الجهرِ؛ كما رواه ابنُ أبي شَيْبة (١)، عن هشامِ بنِ عُرْوة: «أَنَّ أباه وابنَ الزُّبَيْرِ لا يجهرانِ بها».

بل قد جعَلَ عبدُ اللهِ بن مُغفَّلٍ ذلك إحداثًا؛ كما روى الترمذيُّ في «سننه»(۲)؛ مِن حديثِ الجُريْرِيِّ، عن قَيْس بن عَبَاية، عن يزيدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مغفَّل؛ قال: «سمعني أبي وأنا في الصلاةِ أقولُ: ﴿يِنسِمِ اللهِ اللهِ بنِ مغفَّل؛ قال: «سمعني أبي وأنا في الصلاةِ أقولُ: ﴿يِنسِمِ اللهِ الرَّحْمِنُ الرَّحِيمِ ، فقال: أيْ بُنيَّ، مُحْدَث، إيَّاكَ والحَدَث، قال: ولم أَرَ أحدًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ كان أَبْغَضَ إليه الحَدَثُ في الإسلامِ؛ يعني: منه، قال: وقد صلَّيتُ مع النبيِّ، ومع أبي بكرٍ، ومع عُمْرَ، ومع عُثْمان، فلم أسمَعْ أحدًا منهم يقولُهَا، فلا تقُلْهَا؛ إذا أنتَ صلَّيْتُ، فقُل: ﴿ ٱلْحَكَمَدُ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ".

أي: لا يجهرُ بذلك، وإنْ كان يقرؤُها، وما جاء في الجهرِ مِن أحاديثَ ومرويَّاتٍ، فقد رُوِيَ في هذا بضعةُ أحاديثَ، وكلُها ضعيفةٌ، ويكفي في هذا: أنَّ العلماءَ قد نصُّوا على أنَّ أعلامَ المسائلِ ومشهورَهَا إذا لم يخرِّجها البخاريُّ ومسلمٌ، فإنَّ هذا دليلُ على ضَعْفِها؛ ولهذا مالَ غيرُ واحدٍ من الحُفَّاظِ إلى ضعفِ أحاديثِ الجهرِ بالبسملة (٣)، وإنْ كانت قد ورَدَتْ في بعضِ الطرقِ في حديثِ أنسِ بنِ مالك؛ لأنَّ البخاريُّ ومسلمًا قد تنكَّبا هذه المسألة.

وهذه المسألةُ \_ وإنْ كانتْ فرعيَّةً وجزئيَّةً عند العلماءِ بالاتفاق \_

<sup>(</sup>۱) في «مصنفه» (۲۲۲). (۲) في «مصنفه» (۲۲۲).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٢٢/ ٣٧١ و ٤١٧)، و «التنكيت والإفادة» (ص٨٢)،
 و «نظم المتناثر» (٧١).

إلا أنّها مِن أعلامِ المسائلِ ومشهورِها، وتتعلّقُ بسائرِ الناسِ الذين يشهدونَ صلاةَ الجماعةِ، ومعلومٌ أنّ أصحابَ رسولِ اللهِ عَلَيْ يشهدونَ الصلاةَ معه؛ فأين نَقْلُهُمْ عن رسولِ اللهِ عَلَيْ أنّه كان يَجْهَرُ بها؟! وقد نقلوا عن رسولِ اللهِ عَلَيْ عَلَى شِدَّةِ تحرِّيهِم.

وظاهرُ الأدلّةِ: أنَّ النبيَّ عَلَى خلفائِهِ الراشدين، الأئمَّةِ المهديِّين، كلِّ يومٍ وليلةٍ، ويخفى ذلك على خلفائِهِ الراشدين، الأئمَّةِ المهديِّين، أشدِّ الصحابةِ اتباعًا، وأكثرِهِمْ حَوْطةً؛ بل وعلى عامَّةِ أصحابِهِ وأهلِ بلدِهِ والوافدينَ لرؤيتهِ، هذا لا يمكنُ بحال، ومِنْ أمحلِ المُحَال، حتى يحتاجَ إلى التشبُّثِ فيه بألفاظٍ مجمَلة، وأحاديثَ واهية، فصحيحُ الأحاديثِ التي يحتجُّ بها غيرُ صريح، وصريحُهَا غيرُ صحيح، ولكنْ هو التقليدُ الذي لا يُفْلِحُ مَنْ تشبَّث بذَيْلِهِ.

ولمَّا كانت هذه المسألةُ مِنْ أعلامِ المسائلِ ومشهورِهَا، وتنكَّبها البخاريُّ ومسلمٌ، دلَّ على ضَعْفِها؛ بل إنَّه كالنصِّ على إعلالِهَا، وقد مال إلى هذا الاستدلالِ ابنُ القيِّم في «زاد المعاد»(١)، وكذلك الزيلعيُّ في كتابِهِ «نصبِ الرايةِ»(٢)، وغيرُهُما.

وأصحُّ شيءٍ جاء في الجهرِ بها: ما رواه النَّسَائيُّ، وابنُ خُزيْمةَ، وابنُ خُزيْمةَ، وابنُ حِبَّان، وغيرُهم (٣)؛ مِن طريقِ سعيدِ بنِ أبي هِلَال، عن نُعَيْمِ المُجْمِرِ؛ قال: «صلَّيتُ وراءَ أبي هريرةَ، فقرأ: ﴿يِنْسَعِ ٱللَّهِ ٱلرَّمُنَ

<sup>(1) (1/5.7 -</sup> ٧.7). (1)

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٩٠٥)، وابن خزيمة (٤٩٩ و٦٨٨)، وابن حبان (١٧٩٧)، والدارقطني (١/ ٣٠٥).

ٱلرَّحِيمِ ﴾، ثم قرَأَ بأمِّ القرآنِ. . ثم قال أبو هُرَيْرَةَ: والذي نفسي بيدِهِ، إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صلاةً برسولِ اللهِ ﷺ.

وليس فيه حجةٌ، فهو أرادَ مجموعَ ما فعَلَهُ، لا كلَّه، ثم إنَّ الجَهْرَ فيه ليس بصريح.

والبسملةُ تكونُ في أوَّلِ كلِّ سورةٍ في الصلاةِ وغيرِها، فمَنْ قرَأَ الفاتحةَ يسمِّي، ثم إذا أراد أن يقرأ سورةً يسمِّي مرةً أخرى؛ كما كان ابنُ عُمَرَ يفعَل، وبه قال أحمدُ(١).

## وضعُ اليدَيْنِ حالَ القيامِ وضعُ اليدَيْنِ حالَ القيامِ

ثم وضعُ اليَدَيْنِ، والسُّنَّةُ القَبْضُ، وهو أَنْ يضَعَ يدَهُ اليمنى على يدِهِ اليسرى، ولم يثبُتْ عن رسولِ اللهِ ﷺ: أَنَّه سدَلَ؛ بل لم يَرِدْ عنه مِن وجهٍ يُعتَمدُ عليه: أَنَّه سدَلَ؛ عليه الصلاةُ والسلامُ.

وقد اتفَقَ العلماءُ على مشروعيَّةِ القبضِ في الصلاة، وقد روى ابنُ القاسمِ عن مالكِ: عدَمَ القبضِ (٢)، والصحيحُ عنه: مشروعيَّتُهُ، وعليه بوَّب في «موطَّئه» (٣): (بابُ وضعِ اليدَيْنِ إحداهما على الأخرى في الصلاة)، وهذه الترجمةُ والدليلُ الذي أورَدَهُ وتفسيرُهُ صريحٌ في أنَّ مذهبهُ القبضُ، ومع هذا لا أعلَمُ أحدًا مِنَ السَّلَفِ ـ لا مِن الصحابةِ، ولا مِن التابعينَ، ولا مِن أتباعِهِمْ، ولا مِن الأئمَّةِ الأربعةِ ـ قال بوجوبِ القَبْضِ، وإنْ كان قد جاء الأمرُ به، وحمَلَهُ بعضُهم على الرفع؛ كما رواه مالكُ في «الموطَّأ» (٤)، ورواه البخاريُ (٥)؛ مِن حديثِ أبي حازم، عن سهلِ بنِ

<sup>(</sup>۱) «مسائل صالح» (٤١٥). (۲) انظر: «المدونة» (١/ ٧٤).

<sup>.(</sup>١٥٨/١) (٣)

<sup>.(109/1) (</sup>٤)

<sup>(</sup>٥) في «صحيحه» (٧٤٠).

سعد؛ قال: «كان الناسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ النَّسْرَى فِي الصَّلَاةِ».

قال أبو حازم: «لا أعْلَمُ إلا يَنْمِي ذلك إلى النبيِّ ﷺ».

وإذا قال الصَحابيُّ: أُمِرْنا، أو نُهِينا، أو أُمِرَ الناس، فله حكمُ الرفع، وقد أطلَقَ البيهقيُّ (١) وغيرهُ: أنه لا خلاف في ذلك بين أهلِ النقل.

وقبضُ اليمنى على اليسرى في الصلاةِ مِن كمالِ الأدب، والتبجيلِ لله، وكان الناسُ وما زالوا يؤمرون به عند مَنْ يُؤْبَهُ به؛ لأنَّه ـ ولا رَيْبَ ـ مِن أدب الوقوفِ بينَ يَدَي الملوكِ والعُظَماء، فعظيمُ العظماءِ أَحَقُّ به.

وإذا أراد المصلِّي إرسالَهُمَا لتعبٍ أو نحوِهِ، فلا يَنْفُضْ يَدَيْهِ؛ بل يُرْسِلُهما إرسالًا خفيفًا رفيقًا، تعظيمًا للموقوفِ بينَ يَدَيْهِ.

#### والقبضُ الثابتُ على صفَتَيْن:

الأولى: وضعُ اليَدِ اليمنى على اليدِ اليسرى؛ لحديثِ وائلِ عند أبي داودَ والنَّسَائيِّ؛ قال عن النبيِّ عَلَيْهِ: «ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ اليُسْرَى والرُّسْغ وَالسَّاعِدِ»(٢).

والحديثُ في «مسلمٍ» (٣)، وليس فيه ذكرُ الرُّسْغِ والساعدِ، ولعلَّه زيادةُ تأويل مِن الراوي.

والرُّسْغُ ـ بضمّ الراءِ، وسكونِ السِّينِ المهملةِ، بعدها معجَمَةٌ ـ: هو المِفْصَلُ بينَ الساعدِ والكَفّ.

والثانية: وضع اليك اليمنى على ذراع اليسرى؛ كما في حديثِ سهل السابق، وقد عَمِلَ بعضُ السلفِ به؛ فقد روى مسدَّدٌ في «مسنَدِهِ»(٤)،

<sup>(</sup>۱) في «الخلافيات» (۱/٤٩٦/ مختصر).

<sup>(</sup>۲) أُخْرِجه أبو داود (۷۲۷)، والنسائي (۸۸۹).

<sup>(</sup>٣) (٤٠١). (٤). كما في «إتحاف الخيرة» (٢/١٥٦).

وابنُ عساكرَ في "تاريخِ دِمَشْقَ" (۱) عن ثَوْرِ بنِ يَزِيدَ، عن خالدِ بنِ مَعْدانَ، عن أَوْرِ بنِ يَزِيدَ، عن خالدِ بنِ مَعْدانَ، عن أبي زيادٍ مولى آل دَرَّاجٍ؛ قال: «ما رأيتُ فنَسِيتُ، فإنِّي لم أَنْسَ أَنَّ أَبا بكرٍ الصِّدِّيقَ كان إذا قام إلى الصلاةِ، قام هكذا، وأخَذَ بكفِّه اليمنى على ذراعِهِ اليسرى لازقًا بالكُوع».

وأبو زيادٍ تابعيُّ كبير، ذكره أبو زُرْعَةَ الدِّمَشْقيُّ (٢) في الطبقةِ الأولى التي تلي الصحابة، ولا أدري ما وجهُ قولِ الدارقطنيِّ كما في «سؤالاتِ البَرقاني»(٣): (لا يُعْرَفُ، يُتْرَكُ)؟!

وروى أبو نُعَيْمٍ في «الحِلْيَةِ»، وابنُ عساكرَ في «تاريخِ دِمَشْقَ» (عَنْ عَنْ عَنْ عَبْ اللهِ السُّلَميِّ، عن أبيه، قال: «كان عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ إذا صلَّى أو مَشَى أو قَعَدَ، إنما يضَعُ كفَّه اليمنى على ذراعِهِ اليُسْرَى».

وفي مغايرةِ الرواةِ لألفاظِ حديثِ وائلِ بنِ حُجْرِ في ذكرِ الذراعِ، ثم الساعدِ، ثم الرسغِ واليَدِ، قرينةٌ على الترخيصِ والتَّوْسِعَةِ في ذلك، وأنَّ السُّنَّةَ القبضُ.

ويبتدئُ بالقبضِ بعدَ تكبيرةِ الإحرامِ، ويبقى على ذلك ما دام قائمًا، وهذا هو الأصلُ، حتى لو كان ذلك بعدَ الرفع مِن الركوع.

والقبضُ يستديمُ مع الإنسانِ في كلِّ رَكَعاتِهِ حالَ القيامِ، ويخرُجُ مِن هذا مَن لا يستطيعُ أَنْ يُصَلِّي إلا قائمًا في حالِ سجودِهِ وركوعِهِ؛ فقد يكونُ الإنسانُ بين السجدتَيْنِ وهو قائمٌ؛ كأنْ يكونَ الإنسانُ في زحام، أو كان ظَهْرُهُ صُلْبًا لا يستطيعُ أَنْ ينحنيَ، فإذا كان في استحضارِ صلاتِهِ أَنَّه بين السجدتَيْنِ لا يَقْبِضُ، وهذا خارجٌ مِن الأصلِ؛ باعتبارِ أَنَّه معذورٌ في حالِ قيامه، وحكمُهُ حكمُ الراكع أو الساجدِ أو الجالسِ.

<sup>(</sup>۱) (۲۰۲/۲۱). (عن «تاریخه» (۱۸۷٤).

<sup>(</sup>٣) (١٠).

ورفعُ اليدَيْنِ على هيئةِ الدعاءِ بعد الرفعِ من الركوعِ لا أصلَ له. ولا أعلمُ دليلًا صريحًا في القبضِ بعد الرفعِ مِن الركوع؛ ولذا قال الإمامُ أحمد: «أرجو ألَّا يضيَّقَ ذلك»(١).

واختار كثيرٌ مِن أصحابِهِ استحبابَ القَبْض؛ منهم: القاضي أبو يعلى، وهو ظاهرُ كلامِ ابنِ حَزْم (٢)، واستحبَّه الكاسانيُّ الحنفيُّ (٣) في كلِّ قيام فيه قرارٌ.

وِّلا يشدَّد في هذا الأمر، فالأمرُ فيه سَعَةٌ.

ويَحتمِلُ ترجيحُ القبضِ لقرينةٍ؛ وهي أنَّ النبيَّ عَلَيْ كان إذا رفَعَ رأسَهُ مِن الركوع، قام حتى نقولَ: إنَّه قد نَسِيَ؛ قاله أنسُ بنُ مالك؛ كما في «الصحيح» (٤). وإذا كان قابضًا ليدَيْهِ حالَ قيامِهِ بعدَ الركوع، وأطال، فهو أقرَبُ إلى ظنِّ مَنْ خلفَهُ أنه نَسِيَ وشرعَ في قيامِ ركعةٍ جديدة، بخلافِ الذي يُسْدِلُ بعد قبض، فالظاهرُ أنه متهيّئُ لِهُوِيٍّ وإن طال قيامه، وظنُّ النسيانِ منه أبعَدُ مما لو كان قابضًا.

ثُمَّ إِنَّ المصلِّيَ في حالِ الجلوسِ يضعُ يدَيْهِ على فَخِذَيْه، ويُلْحَقُ بذلك الجلسةُ بين السجدَتَيْن، وجلسةُ الاستراحة؛ فكيفيَّةُ الجلوسِ في الصلاةِ واحدةٌ ما لم يَردْ نصُّ يفرِّق، وكذلك كيفيَّةُ القيام.



وأمَّا مكانُ وضعِ اليَدَيْنِ، فقد رُوِيَ في ذلك عن رسولِ اللهِ ﷺ مواضعُ:

<sup>(</sup>١) انظر: «مسائل الإمام أحمد» (٦١٥/ رواية صالح).

<sup>(</sup>۲) في «المحلي» (۱۱۲/٤). (۳) انظر: «بدائع الصنائع» (۱/۱۰).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٨٠٠)، ومسلم (٤٧٢).

\* جاء في تحتِ السُّرَّةِ خبرٌ واحدٌ عن رسولِ اللهِ ﷺ؛ ولا يثبُتُ؛ بل هو منكَرُّ (١).

\* وجاء عن رسولِ اللهِ ﷺ: أنَّه وضَعَهَا على صدرِهِ؛ كما في حديثِ وائلِ بنِ حُجْرٍ<sup>(٢)</sup>، وجاء في مرسَلِ طاوسِ بنِ كَيْسانَ عندَ أبي داود<sup>(٣)</sup>.

وحديثُ الوضعِ على الصدرِ قد تفرَّد به مُؤمَّلُ بنُ إسماعيل، عن سُفْيان، عن عاصمِ بنِ كُلَيْب، عن أبيه، عن وائلِ بنِ حُجْرٍ وَ النَّيْه؛ «أَنَّ النبيَّ - عليه الصلاةُ والسلامُ - وضَعَ يَدَهُ اليمني على اليسرى على صَدْرِه».

ولفظةُ: «على صَدْرِهِ» قد تفرَّد بها مُؤمَّلُ بنُ إسماعيلَ، عن سُفْيانَ الثوريِّ ـ وقال بعضُهم: إنَّ سُفْيانَ هو ابنُ عُيَيْنَةَ ـ عن عاصمِ بنِ كُلَيْب، عن وائلِ بنِ حُجْر.

وخالفه في ذلك جماعةٌ مِن الثقاتِ مِمَّن رووه عن سُفْيان، ولم يذكُرُوا: «على صَدْره» رواه محمَّدُ بنُ إدريسَ الشافعيُّ، وقتيبةُ بنُ سعيد، ويحيى بنُ آدم، وأبو نُعَيْم الفضلُ بن دُكَيْن، ووكيعُ بنُ الجَرَّاح، ومحمَّدُ بنُ يوسفَ الفِرْيابيُّ، وعبدُ الرزَّاقِ بنُ هَمَّام، والحُمَيْدِي، وسعيدُ بنُ عبدِ الرحمٰنِ المخزوميُّ، وغيرُهم مِن الأئمَّةِ الثقات، مما يقرُبُونَ مِن خمسةَ عَشَرَ نَفْسًا.

وانفرَدَ بالزيادةِ مُؤمَّلُ بنُ إسماعيلَ وحدَهُ، وروايتُهُ عن سفيانَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۷۰٦)، وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (۱۱۰/۱ رقم ۸۷۵)، والدارقطني في «سننه» (۱/۲۸۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) في «سننه» (٧٥٩).

مطعونٌ فيها، ثم إنه قد رواه عن عاصم أكثر من عشرينَ نفسًا لم يذكُرُوا الزيادة؛ منهم: السُّفْيانانِ، وشُعبة، وأبو عَوَانَةَ اليَشْكُري، وزُهَيْرُ بنُ معاوية، وسَلَّامُ بنُ سُلَيْم، وعَنْبَسَةُ بنُ سعيدٍ، وعبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ، وخالدُ بنُ عبدِ اللهِ الواسطيُّ، وبِشْرُ بنُ المفضَّل، وزائدةُ بنُ قُدَامَةَ، وإسحاقُ بنُ إبراهيمَ الفَزَاريُّ.

وقد رواه عَلْقَمةُ بنُ وائلٍ \_ وعنه جماعةٌ \_ عن أبيه، ولم يذكُرْها؛ مما يدلُّ على شذوذِها.

وقد جاء في مرسَلِ طاوُسِ بنِ كَيْسانَ عندَ أبي داودَ في «سننه»، ويرويه عنه سليمانُ بنُ موسى، عن طاوس، مرسَلًا، عن رسولِ اللهِ عَلَيْهُ: يضعُ يَدَهُ اليمنى على يدِهِ اليسرى، ثم يَشُدُّ بينَهُما على صدرِهِ، وهو في الصلاة.

وهو مرسَلٌ ولا يُحْتَجُّ به، وطاوسٌ مراسيلُهُ ضعيفةٌ (١).

وقد جاء أيضًا عندَ أحمدَ في «مسنده» (۲)؛ مِن حديثِ سِمَاكٍ، عن قَبِيصةَ بنِ هُلْب، عن أبيه؛ قال: «رأيتُ النبيَّ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ».

ولكنَّ قَبِيصةَ مجهولٌ، ولم يَرْوِ عنه في كلِّ مرويَّاتِهِ إلا سماكُ بنُ حَرْب (٣)، وقد تفرَّد بهذا الخبر، ولا يُحتَمَلُ منه ذلك.

والذي عليه جماهيرُ العلماءِ: مشروعيَّةُ القبضِ من غيرِ تحديدِ موضع؛ بل ذهَبَ الإمامُ أحمدُ فيما نقله عنه أبو داودَ في «مسائِلهِ» (٤): إلى كراهةِ وضع اليدِ اليمنى على اليسرى على الصَّدْرِ؛ قال أبو داودَ:

<sup>(</sup>۱) قال علي بن المديني ليحيى بن معين: «مرسلاتُ مجاهدٍ أحبُّ إليك أم مرسلاتُ طاوس؟ قال: ما أقربهما!». انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (٥).

<sup>(</sup>۲) (۵/۲۲۲ رقم ۲۲۹۱۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذيب الكمال» (٢٣/ ٤٩٣). (٤) (٢١٩ ـ ٢٢١).

"وسألتُ الإمامَ أحمَدَ عن وضعِ اليمنى على اليسرى؛ أتذهَبُ إليه؟ فقال: نَعَمْ؛ فوقَ السُّرَّةِ قليلًا، وإنْ كان تحتَ السُّرَّةِ، فلا بأسَ، قال: وكان يَكْرَهُ وضعَ اليدَيْن على الصدرِ».

ومرادُ أحمدَ مِن ذلك \_ واللهُ أعلم \_: التعبُّدُ بهذا الفعلِ، مع عدَمِ ورودِ الدليل الصحيح.

والذي عليه عامَّةُ العلماءِ مِن السَّلَفِ مِن الصحابةِ والتابعين؛ أنَّ الإنسانَ مخيَّرٌ؛ فإنْ وضَعَ يدَيْهِ على صدرِهِ، أو على سُرَّتِهِ، أو على بَطْنِهِ، أو دونَ ذلك، فإنَّه لا حرَجَ عليه؛ فإنَّ الاتباعَ هنا: أنْ يضَعَ اليَدَ اليمنى على اليسرى فقط، والزيادةُ هنا تفتقِرُ إلى دليلٍ ثابتٍ عن رسولِ اللهِ عَلَيْهِ في ذلك.

وأمَّا تحتَ السُّرَّةِ، فهو المشهورُ في مذهب أحمَد؛ وهو أظهَرُ مِنْ وضعِهِ على الصَّدْر، وإنْ كان كلا الحديثَيْنِ ضعيفًا عن رسولِ اللهِ ﷺ.

# الدعاءُ حالَ القيامِ الدعاءُ عالَ القيامِ

والقيامُ قبلَ الركوعِ مِنْ مواضعِ الدعاء؛ روى البخاريُّ مَن مالكِ، عن أبي حازم، عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلاةُ، فَجَاءَ المُؤذِّنُ إِلَى أَبِي بكْرٍ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأْقِيمَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى المُؤذِّنُ إِلَى أَبِي بكْرٍ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأْقِيمَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فَي الصَّفَّةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا وَي الصَّفَّةِ، فَلَمَّا اللهِ عَيْقَةُ، فَلَمَّا رَائِيهِ، فَلَمَّا اللهِ عَيْقَةُ، فَالمَّا رَاللهِ عَيْقَةً، فَالمَّا رَائِيهِ أَنْ اللهِ عَيْقَةً، فَالمَّا اللهِ عَيْقَةً، فَالمَّا رَائِيهِ اللهِ عَيْقَةً، فَالمَّا رَائِيهِ أَنْ اللهِ عَيْقَةً، فَاللَّهُ اللهِ عَيْقَةً، فَالَّالُ إِلَيْهِ اللهِ عَيْقَةً، فَاللَّهُ اللهِ عَيْقَةً، فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْقَةً فَي السَّلَةِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْقَةً وَالنَّاسُ التَّصْفِيقَ، الْتَفَتَ، فَرَأَى رَسُولَ اللهِ عَيْقَةً، فَأَشَارَ إِلَيْهِ اللهِ عَيْقَةً، فَا اللهُ عَيْفَةً وَالنَّاسُ التَّصْفِيقَ، الْتَفَتَ، فَرَأَى رَسُولَ اللهِ عَيْقَةً، فَأَشَارَ إِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٢١).

رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا أَمُو بِهِ».

أَخَذَ مِن هذا غيرُ واحدٍ مِن العلماءِ مشروعيَّةَ رفعِ اليدَيْنِ في القيامِ عندَ الدعاءِ، وإنْ لم يكنْ قنوتًا قبلَ الركوع؛ سواءٌ أكان في أثناءِ القراءةِ أم قبلَهَا أم بعدَهَا في الأحيانِ؛ كأنْ يستحضِرَ الإنسانُ نعمةً ونحو هذا.

وقد ثبَتَ عن بعضِ السَّلَفِ('): أنَّه كان يدعو، ويجعلُ قنوتَهُ قبلَ ركوعِهِ، بل ثبَتَ عن رسولِ اللهِ عَيْقَةً أنَّه دعا('')، وكذلك جاء عن أبي بكرٍ وَيُقْتِهُ؛ كما جاء عندَ الإمام مالكٍ في «موطَّئه» ("").

# قراءةُ الفاتحةِ الفاتحةِ

ويَشْرَعُ بقراءةِ الفاتحةِ، وهي ركنٌ مِن أركانِ الصلاةِ عندَ عامَّةِ العلماء \_ إلا قولَ أبي حنيفة \_ لظاهرِ الدليلِ عن رسولِ اللهِ عَلَيَّ: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ)(٤)، وما جاء عنه \_ عليه الصلاةُ والسلامُ \_: (كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ خِدَاجٌ)(٥).

واستدلَّ أبو حنيفةَ بقولِهِ تعالى: ﴿فَأَقْرَءُواْ مَا تَيَسَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِّ﴾ [المزمل: ٢٠]، والحقُّ؛ أنَّ قولَهُ: ﴿فَأَقْرَءُواْ﴾ مطلَقٌ، فجاء تعيينُ الفاتحةِ بقولِ رسولِ اللهِ السابقِ، وقولُهُ: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)، نَفْيُ

<sup>(</sup>۱) **انظر**: «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۹۷۲ و۱۹۸۵ ـ ۱۹۸۸).

<sup>(</sup>٢) كما عند البخاري (١٠٠١)، ومسلم (٦٧٧) من حديث أنس.

<sup>.(177/1) (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤) من حديث عبادة بن الصامت.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٣٩٥) من حديث أبي هريرة.

للصحةِ، لا نفيٌ للكمال؛ أي: لا صلاةَ صحيحةً لِمَنْ لم يقرأْ فيها بفاتحةِ الكتاب.

### وَتُقْرَأُ الفاتحةُ في كلِّ ركعة.

والسُّنَّةُ: أَنْ يرتِّلَ الإنسانُ قراءتَهُ في صلاتِه، وأن يقفَ عندَ آخرِ كلِّ آيةٍ؛ كما جاء عن رسولِ اللهِ ﷺ في ذلكَ أحاديثُ كثيرةٌ (١)؛ سواءٌ أكان ذلك في قراءةِ الفاتحة، أو في قراءةِ السورةِ التي تليها.

## الجَهْرُ بِالقَراءةِ ﴿ وَالْجَهْرُ بِالقَراءةِ الْجَهْرُ الْعَراءةِ الْعَراءِ الْعَراءةِ الْعَراءِ الْعَراءةِ الْعَراءِ الْعَراءةِ الْعَراءِ الْعَراءةِ الْعَراءةِ

وَيَجْهَرُ فِي الجهريَّةِ: الفَجْرِ والمَغْرِبِ والعشاءِ، ويُسِرُّ فِي السِّرِيَّةِ: الظَّهْرِ والعصرِ، والإسرارُ والجهرُ سُنَّةُ؛ إنْ ترَكَهُ متعمِّدًا أو ناسيًا فلا شيء عليه باتفاقِ الأئمَّةِ الأربعة، إلَّا ما رواه الطُّلَيْطِلِيُّ عن بعضِ أصحابِ مالكٍ: أنه متى تعمَّدَ ذلك، فالصلاةُ فاسدةٌ، والمذهبُ المشهورُ عن مالكِ: أنَّ الصلاةَ صحيحةٌ (٢).

## 

وفي آخِرِ قراءةِ الفاتحةِ يقولُ: «آمِين»، ومعناها: «استَجِبْ»، ومَنْ قال: «آمِين»، ومَنْ قال: «آمِين»، فكأنَّما تلفَّظ بالدعاء؛ ولهذا لَمَّا كان موسى عليه الصلاة والسلامُ يدعو الله، وكان هارونُ عَلَيْ يؤمِّنُ، قال اللهُ سبحانه: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ وَيُنَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنَيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكُ رَبَّنَا أَطْمِسْ عَلَى أَمُولِهِمْ وَاسَّدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤُمِنُوا حَتَّى يَرَوُا

<sup>(</sup>١) منها حديث أم سلمة عند أبي داود (٤٠٠١)، والترمذي (٢٩٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «اختلاف الأئمة العلماء» (١/٣/١).

ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِمَ ﴿ اللَّهِ عَلَى قَدُ أُجِيبَت ذَعُونُكُما فَٱسْتَقِيمَا وَلَا نَتِّعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ آلِيونس: ٨٨ ـ ٨٩]، فقولُهُ: ﴿ قَدُ أُجِيبَت ذَعُونُكُما ﴾ كان الخطابُ لموسى وهارونَ، على أنه لم يذكُرِ الدعاءَ إلا عن موسى وَحْدَهُ، لكنْ كان موسى يدعو، وهارونُ يؤمِّنُ على دعائِهِ، ومَنْ أمَّن فهو داع.

و «آمِينَ» بالمَدِّ والقَصْر؛ كلُّ هذا معروفٌ وسائغٌ في لغةِ العرب، وفي جميعِ الوواياتِ، وعن جميعِ القُرَّاءِ؛ لهذا يقولُ الشاعرُ مجنونُ بني عامر:

يَا رَبِّ لَا تَسْلُبَنِّي حُبَّهَا أَبَدًا وَيَرْحَمُ اللهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَا (۱) وهذا بالمَدِّ.

وبالقَصْرِ في قولِ الشاعر جُبَيْرِ بنِ الأَضْبَط:

تَبَاعَدَ مِنِّي فُطْحُلٌ إِذْ رَأَيْتُهُ أَمِينَ فَزَادَ اللهُ مَا بَيْنَنَا بُعْدَا(٢)

وإذا أمَّن الإمام، أمَّن مَنْ خلفَهُ، والإمامُ يؤمِّنُ على الصحيحِ مِن قولِ جمهورِ العلماء؛ خلافًا لِمَا ذهَبَ إليه مالكُ، وأصحابُ أبي حنيفة؛ وذلك أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: (إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ، فَأَمَّنُوا) (٣)، ولو لم يكنِ التأمينُ مسموعًا للمأموم، لم يعْلَمْ به، وقد علَّق تأمينَهُ بتأمينِهِ.

والإمامُ مالكُ ومَنْ قال بقولِهِ قدَّم عمومَ قولِهِ تعالى: ﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ [الأعراف: ٥٥] على الأحاديثِ الواردةِ بالجهرِ بـ «آمين»، وعلَّله: بأنَّ التأمينَ دعاءٌ، والدعاءُ مأمورٌ بإخفائِهِ في الآيةِ المذكورة؛ فالآيةُ أقوى سندًا، وأحاديثُ الجهرِ بالتأمينِ أظهَرُ دَلَالةً في محلِّ النزاع؛ ومِن هنا وَقَعَ الخلاف.

<sup>(</sup>۱) «ديوان مجنون ليلي» (ص٢١٩). (۲) ا**نظر**: «إسفار الفصيح» (٨٤٨/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٨٠)، ومسلم (٤١٠) من حديث أبي هريرة.

وأكثَرُ أهلِ العلمِ على أنَّ الجهرَ بـ «آمِينَ» مخصَّصٌ بالدليل، والآيةُ باقيةٌ على عمومها.

وقال بعضُ المالكيَّةِ: إنَّ الإمامَ لا يؤمِّنُ، وعلَّلوا ذلك بأنه داعٍ؛ فناسَبَ أنْ يختصَّ المأمومُ بالتأمين.

وهذا تعليلٌ غيرُ متجِهٍ، لكن هذا يجيءُ على قولِ مَنْ قال: إنَّ المأمومَ لا قراءةَ عليه، وأمَّا مَنْ أوجَبَ القراءةَ عليه، فله أن يقولَ: لا فَرْقَ بينهما، فينبغي أنْ يَشْتَرِكَا في التأمين؛ كما اشتَرَكَا في القراءةِ.

ويَمُدُّ بها الإمامُ والمأمومُ صوتَهُ، ويكونُ تأمينُ المأمومِ بعدَ قولِ الإمام: «آمِينَ»؛ لقولِهِ عليه الصلاةُ والسلامُ: (إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ، فَأَمَّنُوا).

وذهَبَ بعضُ الفقهاءِ: إلى أنَّ تأمينَ المأمومِ يكونُ بعدَ قولِ الإمامِ: ﴿ وَلَا السَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ عَن رسولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّه قال: ﴿ وَلَا السَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧]، وذلك أنَّه صحَّ عن رسولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّه قال: ﴿ إِذَا قَالَ الإِمَامُ: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧]، فقولوا: آمينَ) (١)؛ وهذا مجمَلُ مفسَّرٌ بأمرِهِ عليه الصلاةُ والسلامُ: ﴿ إِذَا قَالَ الإمامُ: ﴿ آمينَ ﴾، فقولوا: ﴿ آمِينَ ﴾)؛ فدلَّ على تأخيرِ تأمينِ المأمومِ عن تأمينِ المأمومِ عن تأمينِ الإمام؛ لأنَّه رتَّب عليه بالفاءِ.

ثم إنه لا تُسْتَحَبُّ مقارنةُ الإمامِ في شيءٍ مِن الصلاة، وهذا أصلٌ، لا يخرُجُ عنه المصلِّي إلا بدليلٍ بيِّن.

أمَّا الجهرُ بـ «آمِينَ» للإمام، فالخبَرُ ثابتٌ فيه بلا ريب.

وأمَّا المأمومُ، فلم يثبُتْ في ذلك خبَرٌ صريحٌ عن رسولِ اللهِ ﷺ، وأصحُّ شيءٍ في هذا البابِ: ما جاء عن ابنِ الزُّبَيْرِ، وعن أبي هُرَيْرَةَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٨٢) من حديث أبي هريرة.

فيما رواه عبدُ الرزَّاق<sup>(۱)</sup>، وكذلك قد رواه ابنُ حَزْمِ الأندلسيُّ؛ مِن حديثِ عطاءٍ؛ أنَّه سُئِلَ: «أكان ابنُ الزُّبَيْرِ يؤمِّنُ على إِثْرِ أُمِّ القُرْآنِ؟ قال: نَعَمْ، ويؤمِّنُ مَنْ وراءَهُ، وإنَّ للمَسْجِدِ لَجَّةً» (٢).

وابنُ الزبيرِ كان أميرًا، ووراءَهُ خلقٌ مِنَ الصحابةِ والتابعين؛ فدَلَّ على أنَّ العمَلَ على هذا، ولا يَعْرِفونَ غيرَهُ، وقد أشَرْنا مرارًا إلى أنَّ عدَمَ ورودِ النصوصِ الصريحةِ على وجهِ الكَثْرة، يدُلُّ في الأحيانِ على أنَّ المسألةَ مسلَّمةُ العملِ؛ فلا حاجةَ لنقلِ النصوص، فتفتُرُ الهِمَمُ عن نقلِ الأخبارِ والأحوالِ فيها.

وقد كان أبو هُرَيْرَة صَّلَيْهُ مؤذِّنًا للعَلَاءِ بنِ الحَضْرَميِّ بالبَحْرَيْنِ؛ فاشتَرَطَ عليه بألَّا يَسْبِقَهُ بـ «آمين»؛ لأنَّ أبا هُرَيْرَةَ كان يقيمُ خارجَ المسجِدِ ليُسْمِعَ الناسَ.

رواه عبد الرزَّاق، عن يحيى، عن أبي سَلَمَة، عن أبي هُرَيْرَةَ.

ثُمَّ إِنَّ النبيَّ عَلَيْ أَمَرَ بقولِ «آمين» للإمامِ والمأموم، والقولُ إذا وقع به الخطابُ مطلقًا، حُمِلَ على الجهر، ومتى أُرِيدَ به حديثُ النفسِ أو الإسرارُ، قُيِّدَ بذلك.

ومسألةُ الجهرِ به «آمين» مِن المسائلِ التي حلَفَ عليها الإمامُ أحمد، حينما سئل: أتَجْهَرُ به «آمين»؟ قال: «إِي واللهِ الإمامُ وغيرُ الإمام»(٣).

ويُرْوَى في «تاريخ البخاريِّ»(٤)، عن محمَّد بن عبدِ اللهِ الطويل:

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٢٦٤٠)، ومن طريقه ابن حزم في «المحلي» (٣/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>۲) في «مصنفه» (۲۹۳۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (٢/٥٤٧).

<sup>.(</sup>٤٦٤/٦) (٤)

حدَّثنا عليُّ بنُ الحسينِ، أخبَرَنا أبو حَمْزةَ السُّكَريُّ، عن مطرِّف، عن خالدِ بنِ أبي ثَوْر، عن عطاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ: «أَدرَكْتُ مِئَتَيْ نفس مِن أصحابِ النبيِّ عَيْ في هذا المسجِدِ، إذا قال الإمامُ: ﴿وَلَا ٱلصَالَالِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧]، سَمِعْتُ لهم رَجَّةً بـ «آمِينَ».

ومعلومٌ أنَّ أعمالَ الصحابةِ \_ عليهم رضوانُ الله \_ ليست بتشريعٍ في ذاتِها، ولكنَّها إذا اشتَهَرَتْ وكانتْ في جماعة، صارَتْ حُجَّة، والاشتهارُ عنهم يُؤْخَذُ مِن وجوهِ؛ منها:

الوجهُ الأوَّل: أنْ يشبُتَ عن أحدٍ مِن الصحابةِ خبَرٌ مِن الأخبارِ، في عبادةٍ مِن العبادات أو في غيرِها، ويرويه عنه كبارُ أصحابِهِ؛ أو جماعةٌ مِنْ أصحابه، ولا ينفرِدُ به عنه الواحدُ والاثنان؛ فهذا يدُلُّ على الاشتهار.

والوجهُ الثاني: أنْ يَفْعَلَ فعلًا أو يقولَ قولًا في جماعةٍ؛ كما فعَلَهُ ابنُ الزُّبَيْر، وكذلك العلاءُ بنُ الحَضْرَميِّ، وقد شهده أبو هُرَيْرَةَ، وصلَّى خلفَهُمْ خَلْقٌ كثيرٌ مِنَ الصحابةِ والتابعينَ ممَّن كان معهم؛ فدَلَّ على الاشتهارِ مِن غيرِ نكير، مع أنَّ ابنَ الزبيرِ كان أميرًا مشهودًا، وأقوالُهُ تُنقَلُ وتسيرُ بها الرُّكْبان.

فإنْ ثبَتَ هذا، فهو الذي عليه العمَلُ، وهو الإجماعُ السكوتيُّ، وهو الأقرَبُ إلى التشريع، وقد يقال بالسُّنِّيَةِ في مثل هذا.

وأمَّا إطلاقُ بعضِ الفقهاء: أنَّ ما ثبَتَ عن أحدٍ مِن الصحابةِ في خبرٍ مِن الأخبارِ موقوفًا عليه، ولم يخالِفْهُ أحدٌ، فهو كالإجماعِ السكوتيِّ ـ: فهو إطلاقٌ فيه نظرٌ؛ وذلك أنَّ الصحابةَ قد يُروَى عنهم قولُ ولا يشتهرُ؛ فلا يرويه عنه إلا واحدٌ مِن أصحابِهِ، ويرويه عن هذا الواحدِ

واحدٌ؛ فكيفَ يقالُ باشتهارِهِ إذَنْ؟! وكيف يقالُ: إنَّ هذا إجماعٌ سكوتيٌ، أو إنَّه لم يُعْرَفْ له مخالِفٌ؟! فيقالُ: لم تثبُتْ شهرةُ هذا القولِ عن هذا الصحابي، ولم يعلَمْ غيرُهُ بقولِهِ فهل يقال بعد ذلك: إنَّ هذا إجماعٌ سكوتيٌ؟!

ولو قلنا بهذا، لقلنا بكثيرٍ مِنَ التشريعِ الذي لم يثبُتْ عن رسولِ اللهِ عَلَيْ خلافُهُ، وأمثلةُ هذا ونظائرُهُ كثيرةٌ.

وقد يُشكِلُ على البعضِ؛ الاستدلالُ ببعضِ الأخبارِ عن الصحابةِ في موضع، وعدَمُ الاستدلالِ بها في موضع آخر؛ وذلك أنَّها تتبايَنُ بحسَبِ شُهْرَتِها، ونوع المسألةِ المنقولة، ونَقَلَةِ الأخبارِ عن الصحابة.

### سَكَتاتُ الإمامِ

وأمّا سكوتُ الإمام، فإنّه يسكُتُ عندَ رأسِ كلّ آيةٍ يسيرًا للنّفَس، ومِنْ ذلك بعدَ قولِهِ: «آمِينَ» يسيرًا لأخذِ النّفَس، والسكتةُ هُنيْهةً بعدَ «آمِينَ» لا تصحُّ، والثابتُ عن رسولِ اللهِ عَلَيْ مِن حديثِ أبي هُرَيْرةَ في «صحيحِ مسلم»(۱): أنّه كان يسكُتُ بعدَ تكبيرةِ الإحرامِ هُنيْهةً؛ وذلك لدعاءِ الاستفتاحِ والاستعاذةِ والبسملةِ، ثم يقرأُ الفاتحة؛ على ما تقدَّم تفصيله.

#### والوارد سكتتان:

الأولى: سَكْتةٌ بعد تكبيرةِ الإحرام لدعاءِ الاستفتاح والاستعاذة

<sup>.(09</sup>A) (1)

والبسملةِ سِرًّا، عندَ جمهورِ العلماءِ خلافًا لمالك؛ فهو لا يرى دعاء استفتاح، ولا استعاذةً، ولا سكوتًا لقراءةِ الإمام.

وقال أبو حنيفة : بهذه السكتة فقط.

والثانية: بعدَ انتهائِهِ مِن قراءةِ السورةِ، وقبلَ تكبيرةِ الركوع؛ للاستراحةِ، والفصل بينها وبينَ الركوع.

وقد نصَّ عليهما أحمدُ بنُ حنبل.

وأمَّا السكوتُ بعدَ قراءةِ الفاتحةِ، فلم يثبُث، وقد جاء فيه حديثُ رواه أبو داودَ، وابنُ ماجه (١)، عن الحسن: «أنَّ سَمُرَةَ حدَّث أنه حَفِظَ عن رسولِ اللهِ عَلَيْهِ سكتتَيْنِ؛ سكتةً إذا كبَّر، وسكتةً إذا فرَغَ مِنْ قراءةِ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالَانِ ﴾، ولا يصحُّ بهذا اللفظ.

والصحيحُ بلفظ: «سَكْتةً إذا كبَّر الإِمامُ حتى يَقْرَأَ، وسَكْتةً إذا فرَغَ مِنَ القراءة»؛ رواه أحمدُ، وأبو داود (٢٠).

هكذا رواه أكثَرُ أصحابِ الحَسَنِ؛ كيونُسَ بنِ عُبَيْد، وحُمَيْدٍ، وحُمَيْدٍ، وأشعَثَ، وقتادةَ.

واختُلِفَ فيه على قتادةً:

فرواه أبو داود، عن مسدَّد، عن يزيدَ بنِ زُرَيْع، عن سعيدِ بنِ أبى عَرُوبة، عن قتادةَ؛ باللفظِ الأول.

ورواه ابنُ خُزَيْمةً، والحاكمُ (٣)، عن محمَّد بن عبد الله بن بَزِيع،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٧٧٩)، وابن ماجه (٨٤٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٥/٥١ و۲۰ و۲۱ رقم ۲۰۱۲٦ و۲۰۲۲۸ و۲۰۲۲۳ و۲۰۲۲)،
 وأبو داود (۷۷۷ و۷۷۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١٥٧٨)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٢١٥).

والبيهقيُّ () عن محمَّد بن المنهال؛ كلاهما عن يزيد، عن سعيدٍ، به؛ باللفظ الثاني.

ورواه مكِّيُّ بن إبراهيم (٢)، وعبدُ الأعلى (٣)، عن سعيدٍ، به؛ بالجمع بين السَّكَتاتِ الثَّلاثِ.

وهذا يدُلُّ على أنَّ المشكِلَ في الخبر، هو السكتةُ اللطيفةُ لأخذِ النَّفَسِ بعدَ الفاتحة؛ ولهذا وُجِدَتْ في بعضِ الرواياتِ دونَ بعض، والأكثرُ على ذكرِ السكتَتَيْنِ الأولى والتي بعدَ السورة.

وذهَبَ بعضُ الفقهاءِ: إلى أنه يُشرَعُ للإمامِ السكوتُ بعد الفاتحةِ لكَيْ يتمكَّنَ المأمومُ مِن قراءةِ الفاتحة، ولا أصلَ لهذا القولِ مِن السُّنَّة، ولم يستحبَّهُ جماهيرُ العلماء؛ كمالكِ، وأحمدَ، وأبي حنيفة.

### قراءةُ المأموم خلفَ الإمام

والمأمومُ في الصلاةِ الجهريَّةِ لا يقرَأُ على الصحيح؛ وذلك أنَّ الله سبحانَهُ قال: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]؛ فهو مأمورٌ بالإنصات، وقد جاء عن غير واحدٍ مِنَ السَّلَفِ: أنَّ المرادَ بذلك «الصلاةُ»؛ رُويَ عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاس، وابنِ مسعودٍ، ومجاهدِ بنِ جَبْر؛ كما رواه ابنُ جريرٍ، وابنُ أبي حاتم، وغيرُهما، عن عليِّ بنِ أبي طَلْحَةَ، عن ابن عبَّاس في الآية، قال: «يعني: في الصلاة المفروضة» (٤).

<sup>(</sup>۱) في «السنن الكبرى» (۲/ ١٩٥).

<sup>(</sup>۲) كما عند البيهقي في «السنن الكبري» (۱۹٦/۲).

<sup>(</sup>٣) كما عند أبي داود (٧٨٠)، والترمذي (٢٥١)، وابن ماجه (٨٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٦٦٣/١٠)، وابن المنذر في "الأوسط" (١٣١٢)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (٢٥٤).

وأخرَجَ ابنُ أبي شَيْبَةَ، والطبرانيُّ في «الكبير»، وابنُ المنذِرِ، عن أبي وائلٍ، عن ابنِ مسعود؛ أنه قال في القراءةِ خَلْفَ الإمامِ: «أَنْصِتْ للقرآنِ كما أُمِرْتَ؛ فإنَّ في الصلاةِ شُغْلًا، وسيَكْفِيكَ ذاك الإمامُ»(١).

وروى عبد الرزَّاق<sup>(۲)</sup>، عن سالم، عن ابن عمر؛ قال: «يُنْصِتُ للإمام فيما يَجْهَرُ به في الصلاةِ، ولا يَقْرأُ معه».

وهذا الذي عليه عَمَلُ عامَّةِ الصحابة؛ ثبَتَ ذلك عن ابنِ عبَّاس، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هُرَيْرة، وعائشة.

ولا أعلمُ لهم مخالِفًا مِنَ الصحابةِ مِنْ وجهٍ صحيحٍ صريح، ويكادُ يكونُ إجماعًا عنهم ـ وإنْ وقع الخلافُ بعد ذلك ـ إلا ما رُوِيَ عن عُمَر، وهو غيرُ صريح؛ كما جاء عندَ عبد الرزَّاق (٣)، عن يزيدَ بن شَرِيك؛ أنه قال لعمر: «أقرأُ خلفَ الإمام؟ قال: نَعَمْ، قلتُ: وإنْ قَرَأْتَ يا أميرَ المؤمنينَ؟ قال: نَعَمْ، وإنْ قَرَأْتُ».

وعلى قولِ ابنِ مسعودٍ أصحابُهُ: الأَسْودُ، وعلْقَمَةُ، وإبراهيمُ النَّخَعيُّ:

روى عبد الرزَّاق في «مصنَّفه» (٤)، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: «ما كانوا يقرؤونَ خَلْفَ الإمامِ حتى كانَ ابنُ زِيَادٍ، فقيل لهم: إذا لم يَقْرَأُ في نفسِهِ، فقرَأَ الناسُ».

وهي - أي: الفاتحةُ - ركنٌ في الصلاةِ السِّرِّيَّةِ؛ على الصحيح، بالنسبةِ إلى الإمام والمأموم، والمنفرِدُ مِن بابِ أولى في السِّرِّيَّةِ والجهريَّةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٨٠١)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٣٠٥)، والطبراني في «الكبير» (٩٣١٩ رقم ٩٣١١).

<sup>(</sup>۲) فی «مصنفه» (۲۸۱۱). (۳) فی «مصنفه» (۲۷۷۲).

<sup>.(\\\\) (\(\\))</sup> 

لا فرقَ، وبالنسبة إلى المأموم في الركعتَيْنِ الأخيرتَيْنِ مِن الرباعيَّةِ، وكذلك في الثلاثيَّةِ مِن المغرِبِ على الصحيح.

وخفّف بعضُهم على المأموم في كلِّ حال إذا كان خلف الإمام مطلقًا في سِرِّيَةٍ أو جهريَّةٍ؛ اعتمادًا على ما يُروى عن رسولِ اللهِ عَلَيْ: (مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ) (()، وحاوَلَ مَنْ قال به الجمع بينه وبينَ قولِهِ عَلَيْ: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) (() : أنَّ هذا الحديثَ ظاهرٌ في نفي الجواز، عامٌّ في كلِّ صلاة؛ لأنَّ «لَا» هذه لنفي الجنسِ، فيتناوَلُ صلاةَ المقتدِي والمنفرِد، والحديثُ الأوَّلُ نصُّ؛ لأنه أشدُّ وضوحًا في إفادةِ معناه مِن الثاني؛ لأنَّ استعمالَ «لَا» قد يكون لنفي الفضيلةِ، واستعمالُ العامِّ في بعضِ مفهوماتِه شائعٌ ذائع، فيتعارَضَانِ في حقِّ المقتدي، فيعمَلُ بالنصِّ، ويُحمَلُ الثاني على المنفرِد، أو على نفي حقِّ المقتدي، فيعمَلُ بالنصِّ، ويُحمَلُ الثاني على المنفرِد، أو على نفي

وهذا تعليلٌ حسَنُ لو صحَّ الحديثُ، لكنَّه ضعيفٌ لا يُحْتَجُّ بمثلِهِ، والقراءةُ ركنٌ لا تسقُطُ بالاقتداءِ كسائِر الأركان.

وقد يقالُ: إنَّ تعارُضَ النصَّيْنِ في حقِّ المقتدي بكلِّ حالٍ غيرُ وجيه؛ فالمقتدي له حالتان: إمَّا في صلاةٍ سِرِّيَّةٍ أو جهريَّة، ففي السِّرِّيَّةِ: لا صلاة له إلا بالفاتحة، وفي الجهريَّةِ: قراءةُ الإمام له قراءةُ.

والحديثُ \_ مع ضعفِهِ \_ حجةُ الحنفيَّةِ بعدمِ القراءةِ خلفَ الإمامِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٩ رقم ١٤٦٤٣)، وعبد بن حميد (١٠٥٠/منتخب)، وابن ماجه (١٠٥٠) من طريق جابر الجعفي، والدارقطني في «سننه» (١/ ٣٣١) من طريق ليث بن أبي سليم وجابر الجعفي؛ كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي على الدارقطني: «جابر وليث ضعيفان».

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص۱۰۲).

مطلقًا؛ ولهذا نَقَلَ البيهقيُّ في «معرفة السُّنن والآثار» (۱) ، عن شيخهِ الحاكمِ صاحبِ «المستَدْرَك»؛ قال: «سمعتُ سَلَمَة بنَ محمَّدِ الفقية يقولُ: سألتُ أبا موسى الرازيَّ الحافظ عن الحديثِ المرويِّ عن النبيِّ عَيْدٍ: (مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ)؟ فقال: لم يصحَّ فيه عندنا عن النبيِّ عَيْدٍ شيءٌ، إنما اعتمَدَ مشايخنا فيه على الرواياتِ عن عليً، وعبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، والصحابة».

قال الحاكمُ بعدَ هذا النقلِ: «أعجَبَني هذا لَمَّا سمعتُهُ؛ فإنَّ أبا موسى أحفظُ مَنْ رأينا مِنْ أصحابِ الرأيِ على أديمِ الأَرْض».

يعني: أنَّ إمامًا مِنْ أئمَّةِ الرأي أعلُّه، وبيَّن ضَعْفَه.

وذهَبَ بعضُ العلماءِ: إلى وجوبِ قراءةِ المأمومِ؛ وإليه ذهَبَ البخاريُّ؛ كما في كتابِهِ «القراءة خلف الإمام»؛ لعمومِ النصِّ عن رسولِ اللهِ ﷺ.

#### القراءةُ بعدَ الفاتحةِ



ويَقْرَأُ بعدَ الفاتحةِ ما تيسَّر له مِنَ القرآنِ، وقد أجمَعَ العلماءُ على استحبابِ قراءةِ السورةِ بعدَ الفاتحةِ في ركعتَيِ الصبحِ والأُولَيَيْنِ مِنْ باقي الصلواتِ.

ولا تُستحبُّ في الثالثةِ والرابعةِ عندَ جماهيرِ العلماءِ: أبي حنيفة، ومالكٍ، وأحمد، والشافعيِّ في الجديد؛ لِمَا في «الصحيحَيْن»(٢)، وغيرِهما، عن أبي قَتَادَةً؛ «أنَّ النبيَّ عَلَيْ كان يقرأُ في الظُّهْرِ في الأُولَيَيْنِ

<sup>.(\(\</sup>dagger\) (\(\gamma\)

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷۵۹)، ومسلم (٤٥١).

بِأُمِّ القُرْآنِ وسُورَتَيْنِ، وفي الركعتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بأمِّ الكتابِ، ويطوِّلُ في الركعةِ الأُولى ما لا يطوِّلُ في الثانيةِ».

قال ابنُ سِيرِينَ: «لا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ في هذا»(١).

وفي قولِهِ نظَرٌ؛ إلا إنْ كانَ قصَدَ الأفضلَ، والغالبَ مِنْ حالِهِم؛ فقد ثبَتَ عن بعضِ الصحابةِ: أنه كان يقرَأُ في الثالثةِ والرابعةِ الفاتحة وسورةً؛ فقد روى مالكُ في «الموطَّأ»(٢)، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان إذا صلَّى وحدَهُ يَقْرأُ في الأربعِ جميعًا في كلِّ ركعةٍ بأمِّ القرآنِ وسورةٍ مِن القرآنِ، قال: «كان يَقْرأُ أحيانًا بالسورتَيْنِ والثلاثِ في الركعةِ الواحدةِ في صلاةِ الفريضة».

وأَحرَجَ مالكُ (٣)، عن أبي عبدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ؛ قال: «قدِمْتُ المَدينةَ في خلافةِ أبي بكرٍ الصِّدِيقِ، فصَلَّيْتُ وراءَهُ المَغْرِبَ، فقراً في الركعتَيْنِ الأولَيَيْنِ بأُمِّ القرآنِ وسورةٍ مِنْ قِصَارِ المفصَّلِ، ثم قام في الثالثةِ، فَدَنَوْتُ منه حتى إنَّ ثيابي لَتَكَادُ تَمَسُّ ثيابَهُ، فسمعتُهُ يقْرأُ بأمِّ القرآنِ وهـنه الآيةِ: ﴿رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكُ أَنتَ الْوَهَابُ اللهِ إلَا عمران: ٨]».

واختُلِفَ في فعلِ أبي بكرٍ: هل كان هذا قراءةً في الركعةِ الثالثةِ أم قنوتًا؟ على قولَيْن: فمِن السلفِ: مَنْ جعَلَ ذلك ضربًا مِنَ القنوتِ والدعاء؛ لِمَا كان فيه مِن أمرِ أهلِ الرِّدَّةِ؛ وعلى هذا أقسَمَ مكحولٌ؛ كما روى عنه الطحاويُّ في "شرح مشكل الآثار"(٤)، عن محمَّد بن راشد، عن مكحول؛ قال: "والله؛ ما كانتْ قراءةً، ولكنَّها كانتْ دعاءً».

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغنى» لابن قدامة (۲/ ۲۸۱)، و«فتح الباري» لابن رجب (۷/ ۷۹).

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۷۹). " (۲) في «الموطأ» (۱/ ۷۹).

<sup>(3) (71/50).</sup> 

وجزَمَ بذلك ابنُ عبدِ البَرِّ في كتابِهِ «الاستذكار»(۱)؛ وذلك لِمَا كان فيه أبو بكرٍ مِنْ قتالِ المرتدِّين، فلمَّا ارتَدَّ مَنِ ارتدَّ مِنَ العربِ بعد وفاتِهِ ـ عليه الصلاةُ والسلام ـ زاغتِ القلوب، فكانتْ مِحْنةً عظيمةً، ابتُلِيَ بها المسلمون عامَّةً، كانت شديدةً على أميرِ المؤمِنِين وعلى المؤمِنِينَ عامَّةً.

ومع أنَّ مالكًا روى أثَرَ أبي بكرٍ في كتابه، فقد قال ابنُ القاسمِ عن مالكٍ (٢): «ليس العمَلُ عندي على أنْ يَقْرَأَ في الثالثةِ مِن المَغْرِبِ بعدَ أُمِّ القرآنِ: ﴿رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا﴾» [آل عمران: ٨].

وحمَلَها بعضُهم على القراءة؛ كعُمَرَ بنِ عبدِ العزيز؛ فقد قال: «ما تركْتُهَا منذُ سمعتُهَا» (٣)؛ وبهذا قال أحمدُ بنُ حنبل، وكان يأمرُ بذلك (٤).

وقد استَدَلَّ بعضُهم: ببعضِ العموماتِ عن رسولِ اللهِ عَلَيْه في القراءةِ بالسورةِ مع الفاتحةِ في الثالثةِ والرابعة؛ وذلك أنَّه تكونُ الركعةُ الأولى أطولَ مِنَ الثانية، والثانيةُ على نصفِ الأولى، والثالثةُ على نصفِ الثانية؛ قالوا: فإذا كان النبيُّ - عليه الصلاةُ والسلام - يطيلُ في الأولى، فيقرَأُ أحيانًا بالطِّوَال، فإذا قَسَمْناها، جَعَلْنا الثانيةَ نصفَ الأولى، والثالثة ضولًا يكفي الأولى، والثالثة نصفَ الثانية، فإنَّه كان يطيلُ في الثالثة طُولًا يكفي لقراءةِ الفاتحةِ مرَّات.

فيقال: إنَّ هذا لا يَلْزَمُ؛ فقد جاء في حديثِ حَفْصةَ؛ كما في

 $<sup>.(12</sup>V/\xi)(1)$ 

<sup>(</sup>٢) **انظر**: «المدونة» (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٢٦٩٨)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»(٥٥/١٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦٤/٢).

<sup>(</sup>٤) «مسائل ابن هانئ» (٢٦٥).

«الموطَّأ» (١)؛ «أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ كان يرتِّلُ السورةَ حتى تكونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ منها».

ورواه مسلمٌ أيضًا (٢).

فقد يكونُ النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ يرتِّلُ الآية؛ فتكونُ السورةُ الطوَلَ مِنْ غيرِها، وقد يرتِّلُ في ركعةٍ ما لا يرتِّلُ في الأخرى؛ فتكونُ أطولَ مِن التي قبلَهَا.

إذنْ: فذلك الاستنباطُ والفهمُ مِنْ تطويلِهِ الصلاةَ، لا حُجَّةَ فيه، والحكمةُ لا يعلَّلُ بها إذا كانت خفيَّةً أو غيرَ منضبطة.

وليس مِنَ السُّنَّةِ: أن يقتصِرَ على بعضِ السورةِ، ويداوِمَ على ذلك.

ومَنْ أراد أن يقرَأَ القرآنَ كلَّه في الفريضةِ، ويبدَأَ في كلِّ صلاةٍ بما انتهى إليه في التي قبلها، فإنْ كان هذا لا يُخرِجُهُ عن السُّنَّةِ في تخصيصِ بعضِ الصلواتِ بالمفصَّلِ، وبعضِها بالطوالِ ـ: فلا حرَجَ، وإنْ أخرَجَهُ عن ذلك، وغلَبَ عليه ـ: فالأولى تركُهُ، وكان أحمدُ يقولُ: لا أعلَمُ أحدًا فعَلَ هذا، ويروى عن عثمانَ: أنه فعَلَ ذلك في المفصَّل وحدها (٣).

## تَكْرَارُ السورةِ في الركعتَيْنِ وَ الركعِيْنِ وَ الركعتَيْنِ وَالرَّعِيْنِ وَالرَائِقِيْنِ وَالرَّعِيْنِ وَالْعِيْنِ وَالرَّعِيْنِ وَالْعِيْنِ وَالْعِيْنِ وَالْعِيْنِ وَالْعِيْنِ وَالرَّعِيْنِ وَالْعِيْنِ وَالْعِيْنِ وَالْعِيْنِ

وليس مِنَ السُّنَّةِ تكْرَارُ السورةِ في الركعتَيْنِ؛ بل الأَوْلى أن يكونَ في الركعةِ الأولى، وتكونَ السورةُ في الركعةِ الأولى، وتكونَ السورةُ الثانيةُ أَنزَلَ مِنَ السورةِ الأولى.

<sup>(</sup>۱) (۱۳۷/۱). (محیح مسلم» (۲۳).

<sup>(</sup>٣) «مسائل عبد الله» (٢٩٦)، و«بدائع الفوائد» (٣/ ٨٢ \_ ٨٣).

#### قراءةُ السُّوَرِ في الصلواتِ، وأحكامُهَا ﴿ وَالْحَامُهَا السُّوَرِ فِي الصلواتِ، وأحكامُهَا



ويُشْرَعُ للإمامِ \_ وكذلك المنفرِدُ \_ في أكثَرِ صلاةِ الحضرِ في الصبح: القراءةُ مِن طِوَالِ المفصَّل، وفي المغربِ؛ مِنْ قِصَارِه، وفي الباقي: مِنْ أوساطِهِ.

ثبَتَ عن رسولِ اللهِ عَيْلَةِ: أنّه كان يَقْرَأُ في الصبحِ بالطّوالِ (۱) ، وقرَأ أبو بكرٍ وعُمَرُ فيها بالبقرةِ ، وقرأ عمَرُ بالكهفِ ويُوسُف ، وقرأ مرّةً بيونُسَ وهودٍ ، وقرأ مرةً بالإسراءِ والكهفِ ، وقرأ بيوسُف والحجّ ، وقرأ بآلِ عِمْرانَ ، وقرأ بالأحزابِ ، وقرأ بسورةِ صَ (۱) ، وإنْ قرَأ بالمفصّلِ ، فهو سُنّةٌ أيضًا ؛ قرأ النبيُ عَلَيْهِ بِ ﴿ قَنْ اللهِ ال

وأحيانًا بـ ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتُ﴾ [التكوير: ١] (٤).

وإنْ قَرَأَ في المغرِبِ بالطِّوالِ أو أواسطِ المفصَّل، فحسَنُ؛ فقد ثبَتَ عن رسولِ اللهِ عَلَيْقِ: أنَّه قَرَأَ به «الأعراف»(٥)، وب «الطُّور»(٦)، و«المُرْسَلات»(٧)، وكان أبو بكرٍ يقرَأُ فيها بقصارِ المفصَّلِ، وقرأ عُمَرُ في

<sup>(</sup>١) كما في حديث عبد الله بن السائب عند مسلم (٤٥٥).

<sup>(</sup>۲) «الموطأ» لمالك (۲۱۸، ۵۰۰)، و«المصنف» لابن أبي شيبة (۳۵۲۰، ۳۵۸۵، ۳۵۸۲، ۳۵۲۲، ۲۷۱۵، ۲۷۱۸) و «المصنف» لعبد الرزاق (۲۱۲۹، ۲۷۰۹، ۲۷۱۵، ۲۷۱۸) و «شرح معانى الآثار» للطحاوي (۲۷۲، ۱۶۷۹).

<sup>(</sup>٣) في «صحيحه» (٤٥٧ و ٤٥٨) من حديث قطبة بن مالك، وجابر بن سمرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٤٥٦) من حديث عمرو بن حريث.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧٦٤)، وأبو داود (٨١٢)، والنسائي (٩٩٠) من حديث زيد بن ثابت. وأخرجه النسائي (٩٩١) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٧٦٥)، ومسلم (٤٦٣) من حديث جبير بن مطعم.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٧٦٣)، ومسلم (٤٦٢) من حديث أم الفضل بنت الحارث.

الأولى بالتين والزيتون والثانية بالفيل وقريش (١).

روى أحمدُ (٢) ، والنَّسَائِيُّ (٣) ، عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَار، عن أبي هريرة ؟ قال: «ما رأيتُ رَجُلًا أشبَهَ صلاةً برسولِ اللهِ ﷺ مِنْ فلانٍ ، قال سُلَيْمانُ: فصلَّيْتُ خَلْفَهُ ، فكان يَقْرَأُ في الغداة بِطِوَالِ المفصَّلِ ، وفي المَغْرِبِ بِقِصَارِهِ ، وفي العشاءِ بوَسَطِ المفصَّلِ ».

وبهذا كتَبَ عُمَرُ إلى أبي موسى، ورُوِيَ عن عمر أنه فصَلَ آلَ عِمْرانَ فِي الْأُولَيَيْنِ مِن العشاء، ورُوِيَ أنه قرَأَ فيها بيوسُف، ورُوِيَ أنه قرَأَ بِهِإِذَا السَّمَآءُ الشَّقَتُ اللهِ النجم والتِّينُ (٤).

وتُكْرَهُ الإطالةُ في العشاء؛ فقد نهى النبيُّ ﷺ معادًا عن ذلك(٥).

وأمَّا الظهرُ والعصرُ، فكما روى مسلمٌ، عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ وَلَيْهُ، قال: «كُنَّا نَحْزَرُ قيامَ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ في الظهرِ والعصرِ، فَحَزَرِنا قيامَهُ في الركعتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظهرِ قَدْرَ: ﴿الْمَرْ فَى تَنْفِلُ ٱلْكِتَبِ لَا رَبِّبَ فِيهِ مِن الركعتَيْنِ الأُولَيَيْنِ قَدْرَ النصفِ مِن رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ السَّجدة: ١ - ٢]، وحزَرْنا قيامَهُ في الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النصفِ مِن ذلك، وحَزَرْنا قيامَهُ في الركعتَيْنِ الأولَيَيْنِ مِن العصرِ على قَدْرِ قيامِهِ في الأُخْرَيَيْنِ مِن العصرِ على قَدْرِ قيامِهِ في الأُخْرَيَيْنِ مِن العصرِ على النصفِ مِن ذلك» (١٠). الأحرَييْنِ مِن العصرِ على النصفِ مِن ذلك» (١٠).

وجاء عن عُمَرَ أنه قرَأَ بالظهرِ سورةَ قَ، وقرَأَ بالذارياتِ وقَ، وقرَأَ فيها عثمانُ بالبَقَرة، وكان بعضُ السلفِ يستحِبُّ أنْ تكونَ العصرُ أخفَّ

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» لمالك (۲۰۹) و«المصنف» لابن أبي شيبة (٣٦١٣، ٣٦١٤).

<sup>(</sup>۲) في «مسنده» (۲/ ۳۰۰ و ۳۲۹ و ۵۳۲ رقم ۷۹۹۱ و ۸۳۲۸ و ۱۰۸۸۲).

<sup>(</sup>۳) فی «سننه» (۹۸۲ و۹۸۳).

<sup>(</sup>٤) «المصنف» لابن أبي شيبة (٣٦٣١، ٣٦٣٦، ٣٦٣٦) و«المصنف» لعبد الرزاق (٢٧٠٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧٠١)، ومسلم (٤٦٥) من حديث جابر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٤٥٢).

مِن الظهرِ؛ كأبي العالية وعطاء (١)، وقد قال النخعيُّ (٢): «كانوا يَعْدِلُونَ الظهرَ بالعشاءِ، والعصرَ بالمَغْرِب».

ويُسَنُّ أن يُسمِعَ المأمومينَ في الظهرِ والعصرِ بعضَ نَعَماتِ صَوْتِهِ في القراءة؛ فقد كان الصحابةُ يَسْمَعُونَ بعضَ الآياتِ من النبيِّ عَلَيْهُ، ويَعْرِفُونَ السورةَ التي يقرؤها (٣)، وبهذا كان يفعل عمر (٤).

وليستْ قراءةُ سورةٍ أفضلَ مِن قراءةِ أخرى في الصلواتِ، والسُّنَةُ: أَنْ يَخْتُم ما شاء مِنَ السُّورِ مِنْ أقسامِ القرآنِ التي كان النبيُّ عَلَيْ يَخُصُّها في فريضةٍ دون أخرى، فليس شيءٌ مِن سُورِ القرآنِ مهجورًا، وإذا قرأ الرسولُ عَلَيْ سورةً، ونُقِلَتْ عنه، فإنَّ هذا لا يعني فضلًا لقراءتِهَا على غيرِها؛ بل غايتُهُ: أنه وافقَ ناقلًا فنقلَ عنه ما سَمِعَهُ، ولمَّا غلَبَ على النبيِّ عَلَيْ اختيارُ الطوالِ والقصارِ والأواسطِ لصلواتٍ دُونَ الأخرى، كان هذا هو السُّنَة، لا قراءةَ السورةِ بذاتِها، وقد روى أبو داود (٥)؛ مِن حديثِ عمرو بنِ شعَيْب، عن أبيه، عن جَدِّه؛ أنه قال: «ما مِنَ المفصَّلِ سورةٌ صغيرةٌ ولا كبيرةٌ إلا وقد سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يَومُّ الناسَ بها في الصلاةِ المكتوبةِ». أي: أنّه لا يَهُرُ شيئًا مِنَ القرآن، وما نُقِلَ عنه لا يَدُلُ على عَدَم غيرِه.

### التخفيفُ في السَّفَرِ عَلَيْ السَّفَرِ السَّفَرِ عَلَيْ عَلَيْ السَّفَرِ عَلَيْ عَلَيْ السَّفَرِ عَلَيْ عَلَيْ السَّفَيْ عَلَيْ السَّفَرِ عَلَيْ السَّفَرِ عَلَيْ السَّفَرِ عَلَيْ عَلَيْ السَّفَرِ عَلَيْ السَّفَرِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ السَّفَرِ عَلَيْ عَلَيْ السَّفَرِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ السَّفَرِ عَلَيْ عَلَيْ السَّفَرِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ السَّفَرِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْعِي عَلَيْعِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلْ

ويخرُجُ مِن هذا إذا كان في حالِ سَفَرٍ؛ فلا يتقيَّدُ بشيءٍ؛ بل المشروعُ التخفيفُ؛ فقد ثبَتَ عن الرسولِ عَلَيْ أنه قرأ بالمعوِّذَيْن في

<sup>(</sup>۱) «المصنف» لابن أبي شيبة (۳۵۹۵، ۳۸۰۹، ۳۲۰۵، ۳۲۰۸) و «المصنف» لعبد الرزاق (۲۲۸۲).

<sup>(</sup>۲) «المصنف» لابن أبي شيبة (٣٦٠٢).

<sup>(</sup>٣) كما في حديث أبي قتادة عند البخاري (٧٥٩)، ومسلم (٤٥١).

<sup>(</sup>٤) «المصنف» لابن أبي شيبة (٣٥٩٤). (٥) في «سننه» (٨١٤).

الصُّبْح (١)؛ رواه أحمد، وأبو داود، والنَّسَائِيُّ، عن عُقْبة بن عامر، وصحَّحه أبو حاتم.

وثبَتَ عندَ ابنِ أبي شَيْبَةَ (٢)، عن المعرورِ بن سُوَيْدٍ؛ أنه خرَجَ مع عُمَرَ حاجًا، فصلَّى بهم الفَجْرَ، فقَرَأً: ﴿ لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ ﴾ [قريش: ١]، و﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ﴾ [الفيل: ١].

وعنده أيضًا، عن عمْرو بن مَيْمون (٣)؛ أنه قَرَأَ في سفرٍ بـ ﴿قُلْ يَتَأَيُّهُا لَكَالَيْهُا لَكَالَيْهُا اللَّهُ أَكَدُ [الإخلاص: ١].

وعنده أيضًا، عن داود بن أبي هِنْد (٤)، عن أنس؛ أنه قَرَأَ بـ ﴿سَبِّج اللَّهُ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] وأشباهِهَا.

وروى مالك (°)، عن نافع؛ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقْرَأُ في الصبحِ في السفرِ بالعَشْرِ السُّورِ الأُوَلِ مِنَ المفصَّلِ في كلِّ ركعةٍ بأمِّ القرآنِ وسورةٍ.

وقد جاء عند أبي داود (٢)؛ أنَّ النبيَّ عليه الصلاةُ والسلامُ عرَاً في الفجرِ به ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ [الزلزلة: ١] مرتَيْنِ: في الأُولى والثانية؛ ولا يصحُّ، والصوابُ فيه: الإرسالُ، قد أخرَجَهُ أبو داود مرسلًا في كتابِهِ «المَرَاسِيل» (٧)، وظاهرُهُ أنَّه مُعِلُّ له.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٤٩ و١٥٣ رقم ١٧٣٥٠ و١٧٣٩)، وأبو داود (١٤٦٢)، والنسائي (٥٤٣٦ و ٥٤٣٧).

<sup>(</sup>۲) فی «مصنفه» (۳۷۰۳ و ۷۶۳۷). (۳) (۳۷۰۳).

<sup>(</sup>٦) في «سننه» (٨١٦) من حديث رجل من جهينة، عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٧) (٤١) من طريق سعيد بن المسيب، عن النبي عليه؟ مرسلا.

#### قَسْمُ السورةِ بينَ الركعتَيْنِ



والسُّنَّةُ: أَنْ يَقْرَأُ في كلِّ ركعةٍ سورةً فما زاد، ولا يَقْسِمَ سورةً بين ركعتَيْن؛ ولا بأسَ بالنادرِ لثبوتِهِ عن الصحابةِ والتابعينَ؛ خاصَّةً إنْ كانت السورةُ طويلةً؛ فقد جاء عن أبي بكرٍ: أنه قسَمَ البقرةَ في الصُّبْح، وقسَمَ الأعرافَ في المغرِب، وجاء عن عمر: أنه قسَم آلَ عِمْرانَ في العشاء، وجاء عن عمر: أنه قسَم آلَ عِمْرانَ في العشاء، وجاء عن عثمانَ: أنه قسَمَ البقرةَ في الظهر، وقسَمَ كذلك ابنُ عمر، وقسَمَ سعيدُ بنُ جبيرِ الإسراءَ في الفجرِ(۱).

والأَوْلى: أن يغلِبَ إتمام السورة والسورتَيْنِ في الركعة؛ روى الإمامُ أحمدُ في «مسنَدِهِ»، ومحمَّدُ بنُ نصرِ المروزيُّ، وغيرُهُما (٢)؛ مِن حديثِ أبي العاليةِ رُفَيْعِ بنِ مِهْران؛ قال: حدَّثني مَنْ سمع رسولَ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قال: (لِكُلِّ سُورَةٍ حَظُّهَا مِنَ الرَّكْعَةِ).

وجاء في رواية: (لِكُلِّ رَكْعَةٍ سُورَةٌ)(٣).

وإسناده صحيح.

وكثيرٌ مِنَ الناسِ يَجْهَلُ هذه السُّنَّة، وقد حرَصَ السلَفُ عليها؛ لأنَّه عَمَلُ النبيِّ عَلَيْهِ، فلم يُحْفَظُ عنه مِن وجهٍ صحيحٍ؛ أنه قسَمَ سورةً بين ركعتَيْن، وأمثَلُ شيءٍ ورَدَ مرفوعًا: ما رواه ابن أبي شَيْبَةَ (٤٤)، عن هشام بنِ

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» لمالك (۲۱۸)، «المصنف» لابن أبي شيبة (۳۵٦، ۳۷۳۳، ۳۷۳۳، ۳۷۳۳، ۳۷۳۹، ۳۷۳۹، ۳۷۳۹، ۳۷۳۹

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (۹/٥ و ٦٥ رقم ٢٠٥٩٠ و٢٠٦٥)، ومحمد بن نصر في «قيام الليل» (ص١٥٢/ مختصر)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٣٤٥)؛ بلفظ: «لكل سورة ركعة».

<sup>(</sup>٤) في «مصنفه» (٣٦١١ و٣٧٣).

عُرْوَةَ، عن أبيه، عن أبي أيُّوب أو زيدِ بنِ ثابِتٍ؛ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قرأً في المُعرِبِ بالأعرافِ في ركعتَيْنِ.

والحديثُ حديثُ زَيْد؛ قال الدارقطنيُّ في «علله»(١): «عُروَةُ لم يَسْمَعْ مِنْ زيدٍ هذا الحديثَ».

وقد جاء مِن حديثِ عائشةَ مرفوعًا (٢): «كان يَقْرَأُ البَقَرَة في الركعتَيْنِ». ولا يصحُّ.

وإنْ كان قد ثبَتَ عن الصحابةِ خلافُ ذلك؛ لكنَّه في أحوالٍ قليلة، لا كما يُدَاوِمُ عليه كثيرٌ مِنَ المصلِّينَ مِن الأئمَّةِ وغيرِهم، حتى في السُّورِ القِصَار.

والسُّنَّةُ: أَنْ يَقرَأَ في كلِّ ركعةٍ بسورة؛ ولذلك حرَصَ أصحابُ رسولِ اللهِ عَلَيْ على ذلك، والحِكْمَةُ في ذلك - فيما يَظْهَرُ -: أَنَّ السورة مرتبِطٌ بعضُهَا بالبعضِ الآخر، فأيُّ موضع وقَفَ فيه، لم يكنْ كانتهائِهِ إلى آخرِ السورة؛ فإنه: إنْ توقَف في وقفٍ غيرِ تامٍّ، كُرِهَ له ذلك كراهةً ظاهرة؛ لعدم تمام المعنى بإيرادِ المقصودِ مِن التنزيل، كما جاء.

وإن تو قَف في وقفٍ تام ، فهو خلاف عَمَلِ النبي عَلَيْ في صلاتِهِ ؛ ولهذا أورَدَ البخاريُ " قصة الأنصاريِّ الذي يحرُسُ النبيَّ عَلَيْ في غزوةِ ذاتِ الرِّقَاعِ ؛ فرماه العَدُوُّ بسهم فنزَعَهُ ، فرماه بالثاني فنَزَعَهُ ، فرماه بالثالثِ فنزَعَهُ ، فلم يَقْطَعْ صلاتَهُ ، وقال : «كُنْتُ في سورةٍ أَقْرَؤُها ، فلم أُحِبَّ أَنْ فَطَعَهَا حتَى أَنْفِذَهَا» ، وأقرَّه النبيُ عَلَيْ على ذلك .

<sup>(1) (1/ \(1/\).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٤٩٢٤) من حديث عائشة أن رسول الله ﷺ قسم سورة البقرة في ركعتين.

<sup>(</sup>٣) في «صحيحه» (٢/١٤) تعليقًا بصيغة التمريض، ووصله أبو داود في «سننه» (١٩٨).

وجوَّزَ الفصلَ بينَ السورَتَيْنِ: ابنُ جُبَيْرٍ، وعطاءٌ، وغيرُهُما مِن التابعين (١٠)، ونَصَّ عليه أحمدُ.

وقد تَرْجَمَ محمَّدُ بنُ نَصْرٍ في كتابِهِ "قيامِ الليل" أن عَال: "بابُ كَرَاهِيَةِ تقطيعِ السُّورة "، وأورَدَ في ذلك جملةً مِنَ الأخبارِ مِنَ المرفوعِ والموقوفِ على أصحاب رسولِ اللهِ ﷺ، وفي مجموعِهَا نَظَرٌ.

قد وصَفَ ابنُ القيِّمِ مَنْ يداوِمُ على ذلك بِجَهَلَةِ الأَئمَّة؛ قال في «زادِ المَعَادِ» (٣): «ولا يُستَحَبُّ أَنْ يَقْرَأً مِنْ كلِّ سورةٍ بعضَهَا، أو يقرأً إحداهما في الركعتَيْنِ؛ فإنَّه خلافُ السُّنَّة، وجُهَّالُ الأَئمَّةِ يداوِمُونَ على ذلك».

### تَكرَارُ الآيةِ الواحدةِ في الرَّكْعةِ وَ الْرَاكُعةِ الْمُ

وأمَّا تَكْرارُ الآيةِ الواحدةِ في الصلاةِ، فلم يثبُتْ مرفوعًا؛ لا في النَّفْل، ولا في الفَرْض، وإنما ثبَتَ عن تميم الداريِّ عندَ ابنِ أبي شَيْبَةَ (٤٠): أن ه ردَّد قولَهُ تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ الْجُتَرَحُوا السَّيِّعَاتِ أَن نَجَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ سَوَاءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ [الجاثية: ٢١].

وثبَتَ في «مصنَّف ابن أبي شَيْبة» (٥) عن سعيدِ بنِ عُبَيْدٍ الطَّائيِّ؛ قال: «سَمِعْتُ سَعِيدَ بنَ جُبَيْرٍ وهو يصلِّي بهم في شهرِ رَمَضَانَ يُرَدِّدُ هذه الآيـة: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ الْأَغْلَلُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ الْأَيْدَ الْأَغْلَلُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ الْأَيْدِ لَنَّ حَبُونَ ﴿ الْعَافِ: ٧٠ ـ ٧٢]».

ورخَّص بعضُ السلفِ بترديدِ الآيةِ في صلاةِ الليل؛ كالأسودِ

<sup>(</sup>١) انظر: «المصنَّف» لابن أبي شيبة (٣٧٣٦ ـ ٣٧٤٢).

<sup>(</sup>۲) (ص۲۵۲/ مختصر). (۳) (۲/ ۳۸۱).

<sup>(</sup>٤) في «مصنفه» (٨٤٥٦). (٥)

النخعيّ، وكَرِهَهُ عطاءٌ في كلِّ صلاة (١١).

وأمَّا تكرارُ النبيِّ عَلَيْ للآيةِ: ﴿إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴾، فقد رواه أحمدُ، والنَّسَائيُّ، وابنُ ماجه (١)، عن جَسْرةَ بنتِ دجاجةَ؛ قالتْ: «إِن تُعَذِّبُهُمْ اللهِ وَالآيةُ: ﴿إِن تُعَذِّبُهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ لَلْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٨]».

تفرَّدَتْ به جَسْرَةُ، ولا يُحْتَمَلُ منها ذلك.

### تَكْرَارُ السُّورَةِ الواحدةِ في الرَّكْعَةِ ﴿

وتَكْرِارُ السورةِ في الرَّكْعَةِ مخالِفٌ للسُّنَّةِ؛ فلم يَفْعَلْهُ النبيُ عَلَيْهُ، ولا أحدٌ مِنْ أصحابِهِ، والقرآنُ لم يَنزِلْ ليكرَّرَ بعضُهُ دون بعضٍ؛ فليس شيءٌ مِنَ القرآنِ مهجورًا، وقد أشار إلى مخالَفَةِ هذا العملِ للسُّنَةِ الشاطبيُّ في «الاعتصام»(٣).

والسُّنَة: أَنْ تكونَ الأولى أطولَ مِن الثانية، وإنْ خالَفَ في الأحيانِ، فلا بأسَ، فقد ثبَتَ عن رسولِ اللهِ ﷺ العَكْسُ، كما في صلاةِ الجُمُعَةِ، وغيرها.

### صلاةُ الأُمِّيِّ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالَّالَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّلْمُ

والأُمِّيُّ الذي لا يستطيعُ القراءةَ ولا يَحْفَظُ، تَصِحُّ صلاتُهُ بلا قراءةٍ بالنفاقِ العلماء، لكنَّه يسبِّحُ ويَحْمَدُ اللهَ ويهلِّلُ، ويكبِّرُ ويحوقِلُ؛ لِمَا في

<sup>(</sup>۱) «المصنف» لابن أبي شيبة (٨٤٥٩)، و«المصنف» لعبد الرزاق (١٩٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٥/ ١٤٩ و١٥٦ رقم ٢١٣٢٨ و٢١٣٨٨)، والنسائي (١٠١٠)،
 وابن ماجه (١٣٥٠).

<sup>.(</sup>٣١٥/٢) (٣)

«السُّنن» (۱): أنَّ رجلًا قال: «يا رسولَ اللهِ، إنِّي لا أستطيعُ أنْ آخُذَ شيئًا مِنَ القرآنِ، فعَلِّمنِي ما يُجْزِينِي منه، فقال: (قُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلَا مِنْ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ)، فقال: هذا للهِ؛ فما لي؟ قال: (تَقُولُ: اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي)».

### أحكامُ الخشوعِ الْحَامُ الْحَسُوعِ الْحَامُ الْحَسُوعِ الْحَسُوعِ الْحَسُوعِ الْحَسُوعِ الْحَسُوعِ الْحَسُوعِ

والخشوعُ في الصلاةِ: قَلْبُ الصلاةِ ورُوحُهَا، وهو على نوعَيْنِ:

خشوعُ الطّاهرِ: وهو أنْ يكونَ المصلّي ساكنًا مطمئنًا، مبتعِدًا عن العَبَثِ، وسَبْقِ الإمام وموافقتِهِ والتأخُّرِ عنه تأخُّرًا يخالِفُ المتابَعَةَ.

وخشوعُ الباطَنِ: وهو أنْ يكونَ المصلِّي مستحضِرًا عَظَمَةَ الله، والتفكُّرَ في معاني الآياتِ والأذكارِ والأدعيَةِ التي يذكُرُها، وألَّا يَلتفِتَ إلى وساوسِ الشيطان.

وقد امتدَحَ اللهُ الخاشعينَ في صلاتِهِمْ بقولِهِ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١-٢]؛ فهو مِنْ صفاتِ المؤمنينَ المُفْلِحِين.

ومَنْ لم يكن مِنْ أهلِ الخشوع، صَعُبَتْ عليه الصلاةُ، وشَقَ عليه أداؤُها؛ كما قال تعالى: ﴿وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوَةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥].

والخشوعُ هو: خَشْيةٌ مِنَ اللهِ تكونُ في القلب؛ فتظهَرُ آثارُها على الجوارح، وخشوعُ الظاهرِ لازمٌ لخشوعِ الباطن، ومَنْ سكَنَ قلبُهُ، سكَنَتْ جوارحُه.

وخشوعُ الباطنِ مستَحَبُّ مؤكَّدٌ عندَ عامَّةِ العلماء؛ بل حكى الإجماعَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۸۳۲)، والنسائي (۹۲٤).

على ذلك النوويُّ، ولعلُّ مرادَهُ بالإجماع: أنه لم يصرِّحْ أحدٌ بوجوبِهِ.

والتحقيقُ: أنَّ حكمَ الخشوعِ في الصلاةِ تابعٌ لما يَظْهَرُ مِن آثارِ تركِهِ، والآثارُ متفاوِتَةٌ لا تنضبِطُ؛ فإنْ أثَّر نقصًا في الواجباتِ، كان عدَمُ الخشوعِ حرامًا، وكان الخشوعُ واجبًا؛ وإلَّا فالأصلُ أنه مستَحَبُّ مؤكَّدٌ عليه جدًّا.

وقد روى أبو عثمانَ النَّهْديُّ، عن عمر بن الخَطَّاب؛ أنه قال: «إني لأُجهِّزُ جيشي وأنا في الصلاةِ»؛ رواه ابن أبي شَيْبة (١٠).

وروى أيضًا (٢)، عن عُرْوَةَ بنِ الزبير، عن عمر ﷺ؛ قال: «إني لأَحْسُبُ جِزْيَةَ البحرَيْن وأنا في الصلاةِ».

وكذلك ما جاء مِن مجموع بعضِ النصوصِ عن الصحابةِ مِن مراقَبَتِهِمْ لصلاةِ النبيِّ عليه الصلاةُ والسلام، وما يذكُرُونَ مِن حالِ صلاتِهِ؛ مِمَّا يدُلُّ على أنَّه ربَّما يشرُدُ الإنسانُ في صلاتِهِ.

ولا يُوجَدُ مِنَ الناسِ غالبًا أَحَدُ إلا وينصرِفُ قلبُهُ قليلًا أو كثيرًا ولا يملِكُ ذلك، ولا طاقة له بما اعترَضَهُ مِن الخواطر، فكيف يتعلَّق الوجوب بشيءٍ لا يستطيعُهُ غالب بني آدَمَ؛ فالوجوب لا يتحقَّقُ في مثلِ هذا؛ ولهذا قد روى ابنُ جريرِ الطبريُّ (٣)؛ مِنْ حديثِ عاصم، عن مُصْعَبِ بنِ سعد؛ أنّه سأل أباه عن قولِ اللهِ سبحانه: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون: ٥]، وقال: «أيّنا لا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ؟! أيّنا لا يسهو في صلاتِهِ؟! قال سعدٌ: ليس ما تَذْهَبُ إليه؛ إنّما هو الذي يُؤخّرُها حتى يخرُجَ وقتُها».

وروى صالحُ بنُ أحمَدَ في «كتابِ المسائلِ»(٤)، عن أبيه؛ مِن طريقِ

<sup>(</sup>۱) فی «مصنفه» (۸۰۳۲). (۲)

<sup>(</sup>۳) فی «تفسیره» (۲۶/ ۲۲۰). (۱۹۰ فی «تفسیره» (۲۰۰).

الأعمَشِ، عن إبراهيمَ النَّخعيِّ، عن همَّامِ بنِ الحارث؛ «أَنَّ عُمَرَ صلَّى المَعْرِبَ فلم يَقْرَأُ، فلمَّا انصَرَف، قالوا: يا أميرَ المؤمنينَ، إنَّكَ لم تَقْرَأُ؟! فقال: إني حَدَّثْتُ نفسي وأنا في الصلاةِ بعِيرٍ جَهَّزْتُها مِنَ المدينةِ حتى دخَلَتِ الشامَ، ثم أعادَ وأعادَ القراءةَ».

وإنَّما أعاد عُمَرُ هنا؛ لأجلِ تَرْكِ القراءة، لا لمجرَّدِ انشغالِهِ وحديثِ نفسِهِ.

وهذا فيمن يَغْلِبُهُ التفكير، فلا يستطيعُ رَدَّهُ، أمَّا أن يتابعَ التفكيرَ، ويُكْثِرَ منه ويتعمَّدَهُ، حتى لا يدريَ كم صلَّى، فهذا اللاهي في صلاتِه، المحرومُ مِنْ وصفِ الفلاح في الآيةِ السابقة.

وقد قال بعضُ الأئمَّةِ بوجوبِ الخشوعِ؛ كابن تيميَّةَ، والقاضي حُسَيْنٍ، وأبي زيدٍ المروزيِّ، وذَكَرَ الخلافَ ابنُ القيِّمِ في «مَدَارِجِ السالكين» (١)، وأنهما قولانِ في مذهبِ أحمد.

وفي كلام بعضِ العُلَماءِ ما يقتضي وجوبَ الخشوعِ، ومِنْ أولئك إمامُ الحرَمَيْنِ؛ فقد قال: «إنَّ المريضَ إذا لَحِقَهُ بالقيامِ مَشَقَّةٌ تُذهِبُ خشوعَهُ، سَقَطَ عنه القيامُ»(٢).

ويَحتمِلُ قولُهُ: أنَّه لولا وجوبُ الخشوعِ، لَمَا جاز تركُ القيامِ، وهو واجتُ لأجله.

ويقالُ: إنَّ الواجبَ هو: ما يَأْثَمُ الإنسانُ بتركِهِ، وضدُّهُ المحرَّمُ، وهو: ما يأْثَمُ الإنسانُ بفعلِهِ. فإذا قيل: إنَّ الخشوعَ واجبٌ، وتركُهُ محرَّمٌ، قيل: فما صفةُ التركِ الذي يتحقَّقُ به التحريمُ؟ فإنْ قيل: الاسترسالُ، قيل: إنَّ أصلَهُ لا يَمْلِكُهُ الإنسان، وهو أصلُ السهو، فما

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۳۲ و ۲۱ه ـ ۲۲۵).

الحَدُّ بين ابتداءِ التفكيرِ والاسترسالِ الذي يأثَمُ به فاعلُهُ؟! هذا لا ينضبِط، والتأثيمُ بمثل هذا ليس مِنْ مواردِ الشرع.



#### ثُمَّ يكبِّرُ للركوعِ، ويقولُ: اللهُ أَكْبَر.

والركوعُ ركنٌ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿أَرْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ ﴾ [الحج: ٧٧]، والركوعُ قبلَ السجودِ بالاتفاق، وقيلَ: إنَّ في بعضِ الشرائعِ السابقةِ العكسَ، استَنْبَطَهُ بعضُ المفسِّرين مِن قولِهِ تعالى: ﴿وَٱسْجُدِى وَارْكَعِى مَعَ الرَّكِعِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٣]؛ وفيه نظرٌ.

وهذه التكبيرةُ الثانيةُ في الصلاة، والانتقالُ في الصلاةِ بينَ الأركانِ والواجباتِ لا يكونُ إلا بلفظِ التكبير، وخُصَّ منه الرفعُ مِن الركوعِ بالإجماع، فإنَّه شُرعَ فيه التحميدُ.



#### وهنا مسائلُ عِدةٌ:

منها: هذه التكبيرةُ: هل هي واجبةٌ أو لا؟ وما يليها مِنْ تكبيراتِ الانتقالِ، وقد تقدَّم الكلامُ في تكبيرةِ الإحرامِ ووجوبِها، ولا خلافَ في ذلك.

#### وقد اختلفَ العلماءُ في وجوبِ تكبيراتِ الانتقالِ:

فذهَبَ الجماهيرُ: إلى السُّنِّية؛ وهو الصحيحُ.

وقد ذهَبَ أحمدُ في إحدى الروايتَيْنِ: إلى الوجوبِ؛ اعتمادًا على

قولِ النبيِّ عَيَالِيَّةِ: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)(١).

وعن أحمدَ روايةٌ أخرى: أنَّها تُقالُ في الفرضِ، وأمَّا في النَّفْلِ فلا. والصوابُ: أنَّها مستَحَبَّةٌ في الفرضِ والنفل، إلا في حالةٍ واحدة: في حالةِ الإمامِ إذا كان المأمومُ لا يَعْلَمُ انتقالَهُ إلا بالتكبيرِ؛ فإنَّ ما لا يَتِمُّ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ.

أمَّا الإمامُ إذا صلَّى معه واحدٌ أو اثنان، فالسُّنَّةُ: أَنْ يَرْفَعَ صوتَهُ؛ لأَنَّهم يُحِسُّونَ به في حالِ صلاتِه، وقد سُئِلَ أحمدُ عمَّن ركَعَ ونَسِيَ التكبيرَ؟ فقال: أرجو ألَّا يكونَ عليه شيءٌ؛ رُوِيَ عن النبيِّ عَلَيْهِ أنه كان لا يُتِمُّ التكبيرَ (٢).

وَمَنِ استَدَلَّ بعمومِ قولِهِ: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)، فجوابُهُ مِن وجوه:

الأُوَّلُ: أَنَّ ذَاتَ فعل النبيِّ عليه الصلاةُ والسلامُ في صلاتِهِ الأصلُ فيه الوجوبُ إلا لقرينةٍ تَصْرِفُه، ومِن أقوى القرائن الصارفةِ هنا:

- عَدَمُ نقلِ ما يفيدُ المداوَمَةَ.
- وتسهيلُ مَنْ شَهِدَ التنزيلَ \_ وهم الصحابةُ \_ في ذلك العملِ،
   وعدَمُ التشديدِ فيه.

الثاني: أنَّه ثبَتَ عن جماعةٍ مِن الصحابةِ والتابعينَ: أنَّهم كانوا لا يُتِمُّونَ التكبيرَ في الصلاة، بأسانيدَ صحيحةٍ كالشمسِ؛ بل كان هو العمَلَ في أكثرِ البلدان.

روى البخاريُّ (٣)، عن مطرِّفٍ، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنِ؛ أنه صلَّى

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص۲٦). (۲) «مسائل عبد الله» (۲۹۱).

<sup>(</sup>۳) فی «صحیحه» (۷۸٤).

مع عليِّ بالبَصْرَةِ، فقال: «ذكَّرَنَا هذا الرجلُ صلاةً كنا نصلِّيها مع النبيِّ عِيْكِيُّهِ»؛ فذكر أنه كان يكبِّرُ كلَّما رفَعَ، وكلَّما وضَعَ.

وروى مسلم (۱)، عن يحيى بنِ أبي كَثِيرٍ، عن أبي سَلَمَة؛ «أَنَّ أبا هُرَيْرَةَ كان يكبِّرُ في الصلاةِ كلَّما رفَعَ ووضَعَ، فقلنا: يا أبا هُرَيْرَةَ، ما هذا التكبيرُ؟ فقال: إنها لصلاةُ رسولِ اللهِ ﷺ.

وروى البخاريُّ (۲)، عن قتادة، عن عِكْرِمَة؛ قال: «صَلَّيْتُ خلفَ شيخ بِمكَّة، فكبَّر اثنتَيْنِ وعشرينَ تكبيرةً، فقلتُ لابنِ عبَّاس: إنه أَحْمَقُ، فقال: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، سُنَّةُ أبي القَاسِم ﷺ.

وعِكْرِمَةُ مِنْ خاصَّةِ أصحابِ ابنِ عبَّاس، وأَعْرَفِهِم برأيهِ، ولا شكَّ أنه يصلِّي خلفَهُ أو معه، ومع غيرِهِ مِن الصحابةِ ومِن أصحابِهِ، فما وصَفَ الرجلَ بـ «الأحمقِ» إلا أنه ما سَمِعَهُ مِنِ ابنِ عبَّاس؛ لا قولًا ولا عملًا، ولا مِن الأَجِلَّةِ مثلِهِ.

وقد كان عُمَرُ بنُ الخطَّابِ، وعُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ، والقاسمُ بنُ محمَّدٍ، وسالمُ بنُ عبدِ اللهِ، وسعيدُ بنُ جُبيْرِ لا يُتِمُّون التكبيرَ.

وهذا يدُلُّ على أنَّ التكبيرَ قد تُرِكَ، حتى جَهِلَهُ الكثيرُ؛ مما يدُلُّ على عَدَمِ وجوبِهِ، ويدُلُّ على أنَّ السلَفَ لم يَتلقَّوْهُ على أنه ركنٌ أو واجبٌ مِن الصلاة.

بل إنَّ تَرْكَ التكبيراتِ كان مشتهِرًا جِدًّا، حتى أصبَحَ عملُ الناسِ في بعضِ البلدانِ في القرونِ الأُولَى عليه؛ حتى قال إسحاقُ بنُ منصور (٣): «قلتُ لأحمَدَ: ما الذي نقصوا مِن التكبير؟ قال: إذا انْحَطَّ إلى السجودِ

<sup>(</sup>۱) في «صحيحه» (۳۹۲). (۲) في «صحيحه» (۷۸۸).

<sup>(</sup>٣) في «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (٢/ ٥٢٥ ـ ٥٢٦).

مِنَ الركوع، وإذا أراد أن يَسْجُدَ السجدةَ الثانيةَ مِنْ كلِّ ركعةٍ».

فالتكبيرُ في كلِّ خفض ورفع لم يكنْ مستَعْمَلًا عندهم، ولا ظاهرًا فيهم، ولا مشهورًا مِنْ فِعْلِهِم في صلاتِهِمْ؛ لا في مَكَّة، ولا في المدينةِ ولا في البَصْرة.

وقد أصبَحَ العملُ في وقتِنَا في جميع البلدانِ \_ فيما أعلَمُ \_ غيرَ ما كان في بعضِ تلكَ العصور؛ فأصبَحَ العامَّةُ يَسْتَنكِرُونَ مَنْ يترُكُ التكبيراتِ كما كان بعضُهم يستنكِرُ مَنْ يفعَلُها في وقتِهِمْ، حتى مِنْ بعضِ أَجِلَّتهم؛ وهذا مِن الدلائلِ أنَّ عمَلَ الناسِ واستنكارَهُمْ لا يغني من الحقِّ شيئًا، وأنَّ الناسَ يجبُ أن يدوروا حيثُ دارتِ السُّنَّةُ، لا أنْ تدورَ السُّنَّةُ حيثُ دارَ الناسُ.

وهذه المسألةُ تُعَدُّ مِنَ المسائلِ التي ترَكَ فيها مالكُ عمَلَ أهلِ المدينةِ؛ للحديثِ الثابت.

وحمَلَ بعضُ المحقِّقينَ تَرْكَ التكبيرِ فيما ورَدَ مِنَ الآثارِ السابقةِ على أنه تَرْكُ للجهرِ به، لا تركُ للتكبير مطلَقًا.

الثالثُ: أنَّ التكبيرَ شُرِعَ للإيذانِ بِحَرَكةِ الإمام؛ للحديثِ: (فَإِذَا كَبَّرَ، فَكَبِّرُوا) (١)؛ فلا يَحْتاجُ إليه المنفرِدُ، والإمامُ الذي يراه مَنْ معه؛ كَبَّرَ، صَلَّى بواحدٍ.

وقد استَقَرَّ الأمرُ على مشروعيَّةِ التكبيرِ في الخفضِ والرفعِ لكلِّ مُصَلِّ.

والحَقُّ: أنَّ مَنْ داوَمَ على تركِ التكبيراتِ كلِّها، مُسِيءٌ لا يُحمَدُ له فعلُهُ، ولا ينبغي له أن يَفْعَلَ ذلك أو يتعمَّدَهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧٨)، ومسلم (٤١١) من حديث أنس.

### رفعُ اليَديْنِ للركوعِ عُ اليَديْنِ للركوعِ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُعِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وفي تكبيرةِ الركوعِ يَرْفَعُ يدَيْهِ؛ لثبوتِ ذلك عن رسولِ اللهِ ﷺ ''، يحاذي بهما مَنْكِبَيْهِ وشَحْمةَ أُذُنَيْهِ، وفي روايةٍ: «أَطْرافَ أُذُنَيْهِ» ''، وثبَتَ عن عبدِ اللهِ بنِ عمَرَ: أنَّه رفَعَ يَدَيْهِ حَدَّ ثَدْيَيْهِ '''؛ أي: دُونَ ذلك، وهو موقوفٌ عليه ﷺ.

### وقتُ رفعِ اليَدَيْنِ ﴿ وَقَتُ رَفعِ الْيَدَيْنِ الْعَالَاتِ الْعَالَاتِ الْعَالَاتِ الْعَالَاتِ الْعَالَاتِ الْعَالَاتِ الْعَالَاتِ الْعَلَاثِ الْعَلَاثِ الْعَلَاثِ الْعَلَاثُونِ الْعَلَاثُونِ الْعَلَاثُ الْعَلِيْعِ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلِيْدُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُونُ الْعَلَاثُ الْعَلَالِ الْعَلَاثُ الْعُلِلْعُلِيلُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُونُ الْعَلَاثُونُ الْعَلَاثُونُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُونُ الْعَلِيلُونُ الْعَلَاثُونُ الْعَلَالُّلِلْعُلِقِلْعُلِيلُونُ الْعَلَالِلْعُلِلْعُلِلْعِلَالِيلُولُ الْعَلَالِلْعُلِلْعِلَالِيلُولُ الْعِلَالُّلِيلُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُلُولُ الْعَلَالُّلُولُ الْعَلَالُّلِلْعُلِلْعُلِلْعُلِلْعُلِيلُولُ الْعَلَالُ لِلْعُلِلِلْعُلِلْعُلِلْعُلِلْعُلِلْعُلِلْعُلِلْعُلُولُ الْعُلِلْعُلِلْعُلِلْعُلُولُ الْعُلِلْعُلُولُ الْعُلِلْعُلِلْعُلُلِعُ الْعُلِلْعُلِلْعُلِلْعُلِلْعُلِلْعُلِلْعُلِلْعُلِلْعُلِلْعُلِلْعُلِلْعُلِلِ

ووقتُ رفعِ اليدَيْنِ جاء فيه الأحوالُ: قبلَ التكبيرِ ومَعَهُ وبعْدَهُ؛ جاء هذا في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمر، ووائل، ومالكِ رَبِيْ (٤). ورفعُ اليدَيْن في هذا الموضِع سُنَّةُ.

### مَوَاضِعُ رَفْعِ اليدَيْنِ، وأحكامُهُ ﴿ مُوَاضِعُ رَفْعِ اليدَيْنِ، وأحكامُهُ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

والمواضعُ التي ثبَتَ عن رسولِ اللهِ ﷺ: أنَّه كان يَرْفَعُ يدَيْهِ فِيها، في «الصحيح»؛ هي:

- تكبيرةُ الإحرام؛ وهذه أوَّلُها.
  - والركوعُ؛ وهذه الثانية.
- والرفعُ مِن الركوع؛ وهذه الثالثة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۳۵)، ومسلم (۳۹۰) من حديث ابن عمر، ومسلم (۳۹۱) من حديث مالك بن الحويرث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١٣٨٢) من حديث أبي موسى الأشعرى؛ موقوفا.

<sup>(</sup>٣) علقه أبو داود بعد حديث (٧٤١)، ووصله ابن حزم في «المحلى» (٩٣/٤).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج أحاديثهم.

• والقيامُ مِن الركعةِ الثانيةِ للثالثة؛ وهذه الرابعة.

وقد تكلَّم بعضُ الحُفَّاظِ في الرابعة، وكان أحمدُ لا يرفَعُ يدَيْهِ فيها (١)، وربَّما أفتى بالرفع، والحديثُ الواردُ فيها في «الصحيح»(٢).

والرفعُ سُنَّةُ، فَعَلَهُ الرَسولُ ﷺ، وفَعَلَهُ الصحابة، ولم يثبُتْ عن أحدٍ من أصحابِ النبيِّ ﷺ أنه لم يَرْفَعْ يدَيْهِ في الصلاةِ مطلقًا؛ كما قال ذلك البخاريُّ في «جزءِ رفع اليدَيْنِ»(٣).

وتَرْكُ الرفعِ في الأحيانِ أفضَلُ؛ لأنَّ راوي حديثِ الرفعِ هو عبدُ الله بنُ عمر، وجاء عنه: أنَّه لم يَرْفَعْ إلا في تكبيرةِ الإحرام؛ رواه ابنُ أبي شَيْبَةَ في «مصنَّفه» (٤)، والطحاويُّ في «شرح معاني الآثار» (٥)، عن مجاهد؛ قال: «صَلَّيْتُ خلفَ ابنِ عُمَر، فلم يكنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، إلا في التكبيرةِ الأُولَى مِن الصلاة».

وكان أحمدُ يُخَطِّئُ روايةَ مجاهدٍ، ويقولُ: «نافعٌ وسالمٌ أعرَفُ بحديثِ ابنِ عمر، وإنْ كان مجاهِدٌ أقْدَمَ، فنافعٌ أعلَمُ فيه»(٢).

وقد جاء عن الأسوَدِ؛ قال: «رأيتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَفْظُيُّهُ يَرْفَعُ يَدُيْهِ أُولَ تكبيرةٍ، ثم لا يعُودُ»؛ رواه الطحاويُّ(٧)، وصحَّحه البيهقيُّ.

وعن عاصم بنِ كُلَيْبٍ، عن أبيه؛ أنَّ عليًّا ضَالَيْهِ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ في أولِ تكبيرةٍ مِنَ الصلاةِ، ثم لا يعودُ بَعْدُ؛ رواه الطحاويُّ ((())، وقال: «هو أثرٌ صحيح».

وقد جاء مرفوعًا عن رسولِ اللهِ ﷺ؛ ولا يصحُّ، قد رواه

<sup>(</sup>۱) «مسائل أبي داود» (۲۳٦)، «مسائل ابن هانئ» (۲۳٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷۳۹). (۳)

<sup>(</sup>٤) في «مصنفه» (۲۲۷). (٥) (۲۲٥).

 <sup>(</sup>٦) «مسائل ابن هانئ» (٢٣٧).
 (٧) في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٨) في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٢٥).

الدارقطنيُّ، والبيهقيُّ، وابنُ عَدِيٍّ، وغيرُهم (۱)؛ مِن حديثِ محمَّد بن جابر، عن حمَّاد بن أبي سُلَيْمان، عن إبراهيم، عن عَلْقَمَة، عن ابن مسعود: «صَلَّيْتُ معَ النبيِّ عَيْلَةً وأبي بكرٍ وعمر، فلم يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ، إلا عندَ استفتاح الصلاةِ».

قال ابنُ المُبارَكِ: «لم يَثْبُتْ عندي»، وقال أبو حاتم: «هذا حديثُ خطأ»، وقال أحمدُ بنُ حنبلِ وشيخُهُ يحيى بنُ آدم: «هو ضعيفٌ»؛ نقله البخاريُّ عنهما، وتابَعَهُمَا على ذلك، وقال أبو داود: «ليس هو بصحيح»، وقال الدارقطني: «لم يثبُتُ»(٢).

وقد تفرَّد به محمدُ بنُ جابر (٣).

وهو أصحُّ شيءٍ اعتمَدَ عليه الثوريُّ، والحنفيَّةُ في منعِ رفعِ اليدَيْنِ في غيرِ تكبيرةِ الإحرام.

#### رَفْعُ اليدَيْنِ في السجودِ

وأمَّا رفعُ اليدَيْنِ في السجودِ للسجودِ والرفعِ منه، فلم يثبُتْ عن رسولِ اللهِ ﷺ في ذلك خبَرٌ، وقد قال البخاريُّ في «جزء رفع اليدَيْن» (٤)

عن على بن أبي طالب: «ولا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شيءٍ مِن صلاتِهِ وهو قاعدٌ». وقد رُوِيَ مِن حديثِ مالكِ بنِ الحُوَيْرِثِ، وأنسِ بنِ مالك، ووائلِ بنِ حُجْرٍ، وغيرِهم، ولا يَصِحُّ في هذا البابِ شيءٌ عن رسولِ اللهِ ﷺ: وحديثُ مالكِ بنِ الحويرثِ تفرَّد به ابنُ أبي عَدِيٍّ (٥)، عن شُعْبَةَ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۲/۶)، وابن عدي في «الكامل» (۲/ ۱۵۲)، والدارقطني في «سننه» (۱/ ۲۹۵)، والبيهقي في «السنن الكبري» (۲/ ۷۹ ـ ۸۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التلخيص الحبير» (٢٢٢/١).

<sup>(</sup>٣) كما قال الدار قطني في «سننه» (١/ ٢٩٥). (٤) (٢٧).

<sup>(</sup>٥) كما عند النسائي في "سننه" (١٠٨٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٨٣٧).

وسعيدِ بنِ أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن نَصْر بن عاصم، عن مالكِ بنِ الحُوَيْرث.

ورواه جماعةٌ عن سعيدِ بنِ أبي عَرُوبة، عن قتادة، ولم يذكُرُوا فيه الرفعَ عند السجود.

وأمَّا حديثُ أنس، فالصوابُ فيه: الوقفُ، كذلك صوَّبه الدارقطنيُّ، وقد تفرَّد برفعِهِ عبدُ الوهَّابِ الثقفيُّ (١).

وأمَّا حديثُ وائلِ بنِ حُجْرٍ، فيرويه أشعَثُ بن سَوَّار؛ وهو ضعيف، عن عبد الجبار، عن أبيه (٢).

وقد نفى ابنُ عمر ـ كما في «الصحيحَيْنِ»، وغيرِهما (٣) ـ الرفعَ بينَ السجدتَيْنِ.

وعليه: فلا يثبُتُ عن رسولِ اللهِ ﷺ الإشارةُ في الرفعِ مِن السجود، وفي الهُوِيِّ إليه، وإنما تببُتُ عن بعضِ الصحابة، والسُّنَّةُ إنما تببُتُ بفعلِهِ عليه الصلاةُ والسلامُ.

لكنْ صحَّ عن ابنِ عُمَرَ وَ الله مِنْ فعلِهِ: أنه كان يَرْفَعُ يدَيْهِ إذا سجد؛ فقد أخرَجَ ذلك ابنُ حزم في «المحلَّى» (٤)، عن عُبَيْد الله بن عمر، عن نافع، عن ابنِ عُمَرَ؛ «أنه كان يَرْفَعُ يَدَيْهِ إذا دَخَلَ في الصلاة، وإذا رَكَعَ، وإذا قال: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)، وإذا سجَدَ، وبينَ الركعتَيْنِ، يرفعُهُما إلى ثَدْييْهِ».

ورواه المخلِّصُ في «فوائِدِهِ»، عن عبدِ الكريمِ الجَزَريِّ، عن نافعٍ، به .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۸٦٦)، والدارقطني (۱/۲۹۰).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ ۳۱۷ رقم ۱۸۸٦۱).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٣٥)، ومسلم (٣٩٠).

وهو صحيحٌ عنه، إسنادُهُ كالشمس.

# صفةُ الركوعِ عَلَيْ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ

ثم بعدَ ذلك يَهْوِي للركوع، والسُّنَّةُ في هذا: أَنْ يكونَ هُويُّ المأمومِ بعدَ الإمام؛ ولهذا قال النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ: (فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا)، والفاءُ للتعقيب؛ فيكونُ عقبَ الإمام؛ إمَّا بعدَ تمامِ انحنائِهِ، وإمَّا أَنْ يسبقَهُ الإمامُ بأوَّله، فيَشْرَعُ فيه بعد أَنْ يَشْرَعَ.

وفي الركوع؛ السُّنَّةُ: أَنْ يستوِيَ ظهرُهُ؛ كما كان النبيُّ عَلَيْ يَفعلُ؛ كما في حديثِ أبي حُمَيْدٍ الساعديِّ مرفوعًا: "إِنَّ النبيَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ في الركوع»(١)؛ أي: ثَنَاهُ في استواءٍ مِن غيرِ تقويس.

وأمَّا رأسُهُ، فغيرُ مُقَنِّعِ له، ولا صافحِ بخَدِّه؛ كما جاء في "سنن أبي داود" (٢)، وفي "صحيح مسلم" (٣): "إنَّ النبيَّ لم يَشْخَصْ رأسَهُ، ولم يُصَوِّبُهُ، ولكنْ بَيْنَ ذلك»؛ أي: معتدِلًا لا يرفعُهُ، ولا ينكِّسُهُ، وغيرَ مُبْرِزٍ صفحة خَدِّه، ولا مائل في أحدِ الشِّقَيْنِ، ولكنْ بين ذلك.

وَأَقُلُّ الركوعِ: أَنْ ينحنيَ، بحيثُ تَنَالُ كَفَّاه رَكَبَتَيْهِ، أَو قُرْبَ ذلك، ويجزئُ منه ومِن السجودِ أدنى لُبْثِ.

ويُسَنُّ أَن يُمَكِّنَ يَدَيْهِ مِنْ ركبتَيْهِ حالَ ركوعه، ويفرِّجَ بين أصابعِ يدَيْه.

ويُسَنُّ كذلك أنْ يجافيَ يَدَيْهِ عن جَنْبَيْهِ في الركوع، فهو أكمَلُ في هيئةِ الصلاةِ وصُورَتِها، وذلك بالإجماع؛ كما نقله الطحاويُّ (٤) وغيرُهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۸۲۸). (۲)

ويجبُ أَنْ يطمئِنَ في ركوعِهِ، ولهذا أَمَرَ النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ المسيءَ في صلاتِهِ بأنْ يعيدَ الصلاةَ (۱)؛ وذلك لأنَّه كان لا يطمئنُ في ركوعِهِ وسجودِهِ، ولا يدركُ أداءَ ما فيها مِن واجبات، فصلاتُهُ باطلة؛ فقد روى محمَّدُ بنُ نَصْرِ المروزيُ (۲)؛ مِن حديثِ الأعمش، عن زَيْد بن وَهْب؛ أنَّ حذيفة بنَ اليَمَانِ رأى رجلًا لا يطمئنُ في ركوعِهِ وسجودِهِ، فقال: «منذُ متى وأنتَ تصلّي هذه الصلاة؟ قال: منذُ أربعينَ سنةً ما صَلَّيْتَ، ولو مِتَّ على هذا، لَمِتَ على غير فِطْرَةِ محمَّدٍ عليه الصلاةُ والسلامُ».

وفي أمرِ النبيِّ عليه الصلاةُ والسلامُ المسيءَ في صلاتِهِ بالإعادةِ دليلٌ على الوجوب، وعلى بطلانِ صلاةِ مَنْ لم يطمئِنَّ في ركوعِهِ.



والسُّنَّةُ: أَنْ يكونَ الركوعُ كالقيامِ طُولًا، إلا أَنْ يَشُقَّ ذلك على الناس، وهذا مِنَ السُّنن التي يغفُلُ عنها الكثيرُ أو يتركونَها.

وأَيُّهُما أُولى \_ إذا كان لا يستطيعُ أَنْ يطيلَ الركوعَ لمصلحةٍ مَّا \_: أَيقْصُرُ القيامَ حتى يساويَ الركوعَ، أم يجعلُ القيامَ طويلًا إبقاءً على السُّنَّةِ فيه، ويَخْتَصِرَ الركوعَ لمصلحةِ الناس؟:

يقالُ: الأظهَرُ: أنه يجعلُ القيامَ على أصلِهِ طويلًا، ويَخْتَصِرُ في ركوعِهِ؛ هذا هو الأولى، وظاهرُ السُّنَّة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) في «تعظيم قدر الصلاة» (٩٤٠)، والحديث أخرجه البخاري (٣٨٩)؛ دون سؤال حذيفة للرجل، وجوابه.

وقد كان النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ يصلِّي ويقرأُ في الركعةِ الواحدةِ بالسُّورِ الطويلة، ومع ذلك كان ركوعُهُ قريبًا مِنْ قيامِهِ.

### الأذكارُ الواردةُ في الركوعِ والسجودِ، وحكمُهَا ﷺ

ولا يجوزُ قراءةُ القرآنِ في الركوع؛ ولهذا نهى رسولُ اللهِ عَيْهِ عن القراءةِ (۱) ، إلا في حالةِ إذا اقتبَسَ الإنسانُ دعاءً مِن القرآن، أو تسبيحًا؛ فقد كان النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ يتأوَّلُ القرآنَ؛ فيقولُ: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)؛ كما جاء في الخبرِ عنه عليه الصلاةُ والسلامُ في «الصحيح» (۱).

والسُّنَّةُ للمصلِّي: أَنْ يقولَ في ركوعِهِ: «سُبْحانَ رَبِّيَ العظيمِ» ثلاثَ مَرَّاتٍ؛ وذلك أدنى الكمالِ، وفي سجودِهِ: «سبحانَ رَبِّيَ الأعلى» ثلاثَ مراتٍ؛ وذلك أدناه (٣).

وإنْ سبَّح عَشْرًا فحسَنُ؛ فقد روى أبو داود (٤)؛ مِن حديثِ أنس؛ قال: «ما صَلَّيْتُ وراءَ أَحَدٍ بعدَ رسولِ اللهِ أَشْبَهَ صلاةً به مِنْ هذا الفَتَى ـ يعني: عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ ـ قال: فحَزَرْنا في ركوعِهِ عَشْرَ تسبيحاتٍ».

والذِّكْرُ في الركوعِ والسجودِ مؤكَّدٌ عليه جِدًّا؛ ذهَبَ أبو حنيفة، ومالكٌ، والشافعيُّ: إلى سُنِّيَّتِه، فلو تركَهَا لم يَأْثَمْ، وصلاتُهُ صحيحة؛ سواءٌ تركَهَا سهوًا أو عمدًا، بل إنَّ مالكًا \_ في روايةِ ابنِ القاسم (٥) \_ لا يجدُ في الركوع والسجودِ دعاءً مؤقَّتًا ولا تسبيحًا، ورُوِيَ عنه كَرَاهةُ

<sup>(</sup>١) كما في حديث على بن أبي طالب عند مسلم (٤٨٠ و٢٠٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨١٧)، ومسلم (٤٨٤) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٣) كما في حديث ابن مسعود عند أبي داود (٨٨٦)، والترمذي (٢٦١)، وابن ماجه (٨٩٠).

<sup>(</sup>٤)  $\dot{\omega}$  (١/ ٠٧). (٥)  $\dot{\omega}$  (١/ ٠٧).

المداوَمَةِ عليه؛ فمقصودُهُ ـ واللهُ أعلم ـ كراهةُ المداوَمَةِ على «سُبْحانَ رَبِّيَ الأعلى»، و«سبحانَ رَبِّيَ العظيم»؛ وهذا خشيةَ أَنْ يَظُنَّ الناسُ وجوبَهَا بعينها.

وقال أحمدُ، وإسحاقُ: «هو واجبٌ»، فإنْ تركهُ عمدًا بطَلَتْ صلاتُهُ، وإنْ نَسِيَهُ، لم تبطُلْ.

والغريب: أنَّ الكرمانيَّ يحكي الإجماعَ على عدَمِ الوجوبِ؛ وهذا غيرُ صحيح.

وثَمَّةَ قاعدةٌ: أنَّ ما كان عبادةً بنفسِهِ، لم يَحْتَجْ إلى ركنٍ قوليً؛ كالركوعِ والسجودِ، وما لم يكنْ عبادةً بنفسِهِ، احتاجَ إلى ركنٍ قوليً؛ كالقيام والقعودِ، ففي القيام: الفاتحةُ، وفي القعودِ: التشهُّدُ.

وأمَّا الأمرُ بتحديدِ التسبيحِ بـ «سُبْحانَ رَبِّيَ العظيم» في الركوعِ، وبـ «سُبْحانَ رَبِّيَ الأعلى» في السجودِ، فرواه أبو داودَ، والنَّسَائيُّ، وابنُ ماجه، عن موسى بنِ أيُّوبَ الغافقيِّ، عن عمّه إِيَاسِ بنِ عامرِ الغافقيِّ، عن عمّه إِيَاسِ بنِ عامرِ الغافقيِّ، عن عُقْبَة بنِ عامرِ الجُهنيِّ وَيُهِيهُ؛ أنه قال: «لمَّا نزَلَتْ: ﴿فَسَيِّحُ الغَافقيِّ، عن عُقْبَة بنِ عامرِ الجُهنيِّ وَيُهِيهُ؛ أنه قال: «لمَّا نزَلَتْ: ﴿فَسَيِّحُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهَ : (اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ)، فلمَّا نزَلَتْ: ﴿سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَوهَا فِي المُعُودِكُمْ)» (١)، قال لنا: ﴿مُعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ)» (١).

وإِيَاسٌ: مستورٌ، وهو مِن ثقاتِ المِصْرِيِّين؛ كما قاله ابنُ حِبَّان (٢).

ومِنْ أَدلَّةِ تأكيدِ وجوبِ التسبيحِ في الصلاةِ: أَنَّ اللهَ سمَّى الصلاة؛ تسبيحًا؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعٍ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ

أخرجه أبو داود (٨٦٩)، وابن ماجه (٨٨٧).

<sup>(</sup>۲) في «صحيحه» (۱۸۹۸).

غُرُومٍ أَ وَمِنْ ءَانَآهِ اللَّيْلِ فَسَيِّعُ وَأَطُرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴿ [طه: ١٣٠]؛ وهذا أمرٌ بالصلواتِ الخمس؛ لأنّ الزمانَ: إمّا أن يكونَ قبلَ طلوعِ الشمس، أو قبلَ غروبِها؛ فالليلُ والنهارُ داخلانِ في هاتَيْنِ اللفظتَيْن؛ قال ابنُ عبّاس: «هي الصلواتُ المكتوبة» (١٠).

وكذلك سمَّاها اللهُ: قيامًا بقولِهِ: ﴿قُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ [المزمل: ٢]؛ فإنَّ القيامَ مِن حقيقةِ الصلاةِ وجَوْهَرِها.

وسمّاها: سجودًا في آياتٍ كثيرة؛ كقولِهِ: ﴿وَكُن مِّنَ ٱلسَّعِدِينَ﴾ [الحجر: ٩٨]؛ وليس المرادُ هنا السجودَ المجرَّدَ، بل الصلاةَ كلَّها؛ أي: كُنْ مِن المصلّين؛ أي: معهم؛ ولأجلِ كونِ المرادِ بالسجودِ الصلاةَ، لم يكنْ هذا الموضعُ مَحَلَّ سجدةٍ في القرآن.

وسمَّاها اللهُ: ركوعًا؛ كقولِهِ: ﴿وَأَرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴾ [البقرة: ٤٣].

وسمَّاها: قرآنًا بقوله: ﴿وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨].

والتسبيحُ والقيامُ والسجودُ والركوعُ والقراءةُ أركانٌ وفروضٌ في الصلاة.

وتسميةُ الشيءِ بفعلٍ فيه دليلٌ على أنَّ هذا الفعلَ واجبٌ فيه لازمٌ له، لا ينفكُ عنه، فإذا وُجِدَتِ الصلاةُ، وُجِدَتْ هذه الأفعال، وليس العكس؛ لاشتراكِ غيرِها فيها؛ فالتسبيحُ والقيامُ والقراءةُ والركوعُ والسجودُ مِن أبعاضِ الصلاةِ اللازمة؛ كما أنَّ الإنسانَ يسمَّى بأبعاضِهِ اللازمةِ له، فيسمُّونَهُ رأسًا؛ كما في حديثِ عُمَرَ مرفوعًا: (مَنْ أَظَلَّ رَأْسَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/۲۱)، وابن جرير في «تفسيره» (۲۱۰/۱٦)، وابن المنذر في «الأوسط» (٩٣٧).

غَازٍ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ) (١)، ورَقَبَةً؛ كما في قولِ اللهِ تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].

وزيادةُ «وبحَمْدِهِ» في السجودِ والركوعِ مع قوله: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى \_ أو العظيم \_ وَبِحَمْدِهِ» غيرُ محفوظةٍ؛ أَعلَّها أبو داود (٢) وغيرُهُ.

وقد جعَلَ اللهُ أفضَلَ الكلامِ في الصلاة؛ كما جاء في الخَبرِ الصحيح (٣) مرفوعًا: (أَفْضَلُ الكَلامِ بَعْدَ القُرْآنِ أَرْبَعٌ، وَهُنَّ مِنَ القُرْآنِ: الصحيح اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ)؛ ففي القيامِ في سُبْحَانَ اللهِ، وَالمحمدُ للهِ، وَلا إِلَهَ إِلّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ)؛ ففي القيامِ في الصلاةِ، والاعتدالِ مِن الركوعِ: التحميدُ، وفي الركوع والسجودِ: التسبيحُ، وفي الانتقالِ بين الأركانِ والواجباتِ: التكبيرُ، وفي القعودِ: التشهُّدُ؛ وفيه: التهليلُ والتوحيدُ؛ فصارتِ الأربعةُ كلُّها في الصلاة.

والسُّنَّةُ: أَنْ يعظِّمَ الربَّ في الركوعِ، وكذلك في السجودِ، ويُكْثِرَ مِن الدعاءِ في السجود، وما صحَّ عن النبيِّ عَلَيْ في الركوعِ والسجودِ مِن أذكار:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۹۹۰۲)، وأحمد في «مسنده» (۱/ ۲۰ و٥٣ رقم ۱۲۲ و٢٠٣)، وأبو يعلى في «مسنده» (۲۰۳).

<sup>(</sup>۲) في «سننه» (۸۷۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٠/٥ رقم ٢٠٢٣) من حديث سمرة بن جندب. وهو في «صحيح مسلم» (٢١٣٧)؛ دون قوله: (بَعْدَ القُرْآنِ)، وقوله: (وَهُنَّ مِنَ الْقُرْآنِ).

﴿ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ ، اغْفِرْ لِي) ؛ في «الصحيحَيْن» (۱) ، عن عائشة مرفوعًا .

\* و(سُبُّوحٌ قُدُُوسٌ رَبُّ المَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ)؛ في «صحيح مسلم»(٢) عنها أيضًا.

\* و(سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ؛ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ)؛ في "صحيح مسلم" (٣) عنها أيضًا.

و(سُبْحَانَ ذِي الجَبَرُوتِ وَالمَلَكُوتِ وَالكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةِ)؛ رواه أبو داود (٤)، عن عَوْف بن مالك.

و(سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ) في الركوعِ، و(سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى) في السجودِ؛ رواه مسلم، عن حذيفة (٥).

\* وفي الركوع: (اللَّهُمَّ، لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي)، وفي السجود: (اللَّهُمَّ، لَكَ سَجَدتُّ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ)؛ رواه مسلم، عن علي (٦).

والحاصلُ: أنَّ السُّنَّة: أنْ يعظِّمَ الربَّ بما جاء مِن ألفاظِ التعظيمِ عن رسولِ اللهِ ﷺ، مِنْ غيرِ تقييدٍ بلفظٍ معيَّن.

وقولُ النبيِّ ﷺ: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي)؛ هذا يدُلُّ على أنَّ الركوعَ مِن مواضِعِ الدعاء؛ أنْ يَدْعُوَ الإنسانُ بما تيسَّر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٩٤)، ومسلم (٤٨٤). (٢) أخرجه مسلم (٤٨٧).

<sup>(3)</sup> (3) (4) (4) (4) (5) (4)

له، مع تعظيم الربِّ جلَّ وعلا؛ وهذا لا ينافي حديث: (أمَّا الرُّكُوعُ، فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبُ) (١)؛ لأنَّ هذا الذكرَ زيادةٌ على ذلك التعظيمِ الذي كان يقولُهُ عَلَيْهِ؛ فيُجْمَعُ بينه وبينَ هذا.

وقولُهُ: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي) امتثالُ لقولِهِ تعالى: ﴿فَسَيِّمْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرُهُ ﴾ [النصر: ٣].

### عَدَدُ التسبيحاتِ عَدَدُ التَّ التَّدُ عَدَدُ التَّ التَّ عَدَدُ التَّ التَّ التَّ التَّ التَّ التَّ التَّ التَّ التَّ ا

وأمّا العَدَدُ: فيسبِّحُ ثلاثًا؛ فعن عَوْن بن عبد الله، عن عبد الله بن مسعودٍ؛ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قال: (إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ، فقال: سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ؛ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ، فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ)؛ رواه أبو داود، والترمذيُّ، وابن ماجه (٢)، وعَوْنٌ لم يَلْقَ ابنَ مسعود (٣).

وقد قال بذلك أكثَرُ العلماء، وإنْ زاد فحَسَنُ؛ فإطالةُ النبيِّ عليه الصلاةُ والسلامُ ركوعَهُ كقيامِهِ دليلٌ على التكرار، وألَّا يَمَلَّ الإنسانُ مِن كثرةِ تعظيمِ الربِّ جلَّ وعلا، وكان أحمدُ يَرَى أنَّ التسبيحَ ثلاثًا في السجودِ وسَطَّ بين الكثرةِ والقِلَّةُ (٤).

وإنْ أتى الإنسانُ ببعضِ ألفاظِ التعظيم، مِمَّا لم يَرِدْ، فلا بأسَ بذلك؛ والدليلُ على ذلك قوله ﷺ: (فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ)، وتنويعُ النبيِّ عليه الصلاةُ والسلامُ بين الألفاظ؛ قَرينةٌ على عدَم لزوم شيءٍ بعينه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (٤٧٩) من حديث ابن عباس. (۲) (۸۹۰).

<sup>(</sup>٣) كما قال الترمذي بعد تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٤) «مسائل الكوسج» (٢١٦).

#### أحكامُ الرفع مِن الركوعِ



ثم يَرْفَعُ ويشيرُ بيَدَيْهِ، ويقولُ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) إمامًا ومنفرِدًا، وأمَّا المأمومُ، فيقولُ: (رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ).

وقد جاء في هذا صِيغٌ عن رسولِ اللهِ عَلَيْ أربعٌ؛ وهي:

أُوَّلُها: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ)(١).

وثانيها: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَك الحَمْدُ)(٢).

وثالثُهَا: (رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ)(٣).

ورابِعُهَا: (رَبَّنا وَلَكَ الحَمْدُ)(٤).

وهي في «الصحيح»، ولم يشبُتْ في الحِكْمَةِ مِن تخصيصِ الرفعِ مِن الركوعِ بهذا اللفظِ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) عن سائرِ الانتقالِ خَبَرٌ، وقد ذكر بعضُ الفقهاء مِنَ الحنفيَّةِ في ذلك خبرًا موقوفًا على أبي بكر الصِّدِيق فَيْ اللهُ مُنْ العَنْ الفَيْهُ، وذكروه مرفوعًا أيضًا ؛ وليس له أصل.

ويضيفُ المأمومُ والإمامُ: (اللَّهُمَّ، رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَواتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالمَجْدِ، أَحَقُّ مَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۹٦)، ومسلم (٤٠٩ و٤١٤ و٤١٥ و٤١٦ و٤١٧) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٩٥) من حديث أبي هريرة، و(٧٣٤٦) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٢٢) من حديث أبي هريرة. و(٧٣٣) من حديث أنس. ومسلم (٤٧٧) من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٨٩ و٧٣٢ و٨٠٥ و١١١٤)، ومسلم (٤١١) من حديث أنس، والبخاري (٧٣٤ و٧٩٥ و٨٠٣ و ٨٠٠)، ومسلم (٣٩٦ و٧٥٥) من حديث أبي هريرة، والبخاري (٧٣٥ و٧٣٥ و٤٠٠٩) من حديث ابن عمر، والبخاري (٢٠١٠ و٢٠٠٥)، ومسلم (٩٠١) من حديث عائشة.

قَالَ العَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ).

رواه مسلم (۱)، عن أبي سعيد، وعنده زيادةٌ مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ أبي أوفى وَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ إذا رَفَعَ رأسَهُ مِن الركوعِ، قال بعدَ ذلك: (اللَّهُمَّ، طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالبَرَدِ وَالمَاءِ البَارِدِ، اللَّهُمَّ، طَهِّرْنِي مِن النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الوَسَخ)»(٢).

وهذا مِن عجيبِ الذَّكْرِ والدعاءِ ولطيفِهِ؛ ففيه: الحمدُ رأسُ الشكرِ، وفيه: الاستغفار، والله غفورٌ شكور؛ فالحَمْدُ بإزاءِ النعم، والاستغفار بإزاءِ الذنوبِ والخطايا؛ ولهذا قال الجليلُ سبحانه: ﴿مَا آَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَينَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَين نَفْسِكَ ﴾ [النساء: ٧٩]، وما شَكَرَ الله عبدٌ لا يَحْمَدُهُ.

والرفعُ مِن الركوعِ والاعتدالُ فرضانِ؛ لحديثِ المسيءِ في صلاتِهِ  $(^{"})$ ، وهو مِنْ مواضِع الدعاء.

وإطالةُ الاعتدالِ بعدَ الركوع، وإطالة الجَلْسَةِ بين السجدتَيْنِ: مِن السُّنَّةِ؛ ففي "صحيح مسلم" (٤)، عن أنس؛ قال: "كان رسولُ اللهِ ﷺ: إذا قال: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)، قام حتى نقولَ: قد أَوْهَمَ، ثُمَّ يَسْجُدُ ويَقْعُدُ بينَ السجدتَيْن حتى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ».

ومعنى ذلك: أنه كان يَلْبَثُ في حالِ الاستواءِ مِن الركوعِ زمانًا يُظَنُّ أنه أسقَطَ الركعةَ التي رَكَعَها، وعاد إلى ما كان عليه مِنَ القيام.

بل قد جاء في «الصحيحَيْن»(٥)، عن البَرَاءِ بن عازِب؛ قال:

<sup>(</sup>۱) في «صحيحه» (۷۷). (۲) أخرجه مسلم (۲۷٦).

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه (ص۱۳۷). (٤) (٤٧٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧٩٢)، ومسلم (٤٧١).

934 \_\_\_\_

«رَمَقْتُ الصلاةَ مَعَ محمَّدٍ عَلَيْهُ، فَوَجَدتُّ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بِينَ التسليمِ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بِينَ التسليمِ والانصراف: قريبًا مِنَ السَّوَاءِ».

وهذا يدلُّ على أنه يُكْثِرُ مِنَ الدعاءِ والذكر.

وقبضُ اليدَيْنِ بعد الرفع مِن الركوع تقدَّمَ الكلامُ عليه.

### الهُوِيُّ للسجودِ، وأحكامُهُ

ثم يَهْوِي إلى السجودِ، ويَهْوِي المأمومُ بعده؛ لقولِهِ عليه الصلاةُ والسلامُ: (فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ)(١).

- وهل يقدِّمُ المصلِّي عند سجودِهِ يَدَيْهِ أو ركبَتَيْهِ؟
- أمَّا في المرفوع، فلا يثبُتُ في ذلك شيءٌ، وما جاء في حديثِ وائلِ بنِ حُجْرٍ، فمعلولٌ بتفرُّدِ شَرِيكِ النَّخَعِيِّ به، عن عاصم بنِ كُلَيْب، عن أبيه، عن وائلِ بنِ حُجْرٍ رضي الله تعالى عنه؛ قال: «رأيتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ إذا سَجَدَ، يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ، رَفَعَ يَدَيْهِ قبلَ ركبَتَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ، رَفَعَ يَدَيْهِ قبلَ ركبَتَيْهِ»؛ رواه أبو داود، والترمذيُّ، والنَّسَائيُّ، وابنُ ماجه (٢٠).

قال الدارقطنيُّ (٣): «تفرَّد به يزيدُ، عن شَرِيك، ولم يحدِّث به عن عاصمِ بنِ كُلَيْبٍ غيرُ شَرِيك. وشريكُ ليس بالقويِّ فيما تفرَّد به». وأعلَّه بذلك البخاريُّ وغيرُهُ (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۳٤۱ رقم ۸٥٠۲)، وأبو داود (۲۰۳) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۸۳۸)، والترمذي (۲٦۸)، والنسائي (۱۰۸۹ و۱۱۵۶)، وابن ماجه (۲۸۲).

<sup>(</sup>٣) في «سننه» (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى (٢/ ٩٩).

وجاء ذلك عن عُمَرَ مِن فعلِهِ بسندٍ صحيح؛ كما أخرَجَهُ الطحاويُّ في «شرح المعاني» (١)؛ مِن طريقِ عمر بن حَفْص بن غِيَاث، حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا الأعمش؛ قال: «حدَّثني إبراهيم، عن أصحابِ عبدِ الله: عَلْقَمةَ والأسودِ؛ قالا: حَفِظْنا عن عُمَرَ في صلاتِهِ أنه خَرَّ بعدَ ركوعِهِ على رُكْبَتَيْهِ، كما يَخِرُّ البَعِيرُ، ووَضَعَ ركبَتَيْهِ قبلَ يَدَيْهِ».

وأمَّا حديثُ أبي هُرَيْرَةَ الذي تفرَّد به محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الحَسَن، عن أبي الزِّنَاد، عن الأَعْرَجِ، عن أبي هريرةَ مرفوعًا: (إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَبْرُكُ البَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)(٢) \_:

فقد أعلَّه سائرُ الأئمَّة؛ كالبخاريِّ، والترمذيِّ، والدارقطنيِّ، وفيرهم (۳)؛ أعلُّوه بالتفرُّد.

لكنْ قد ثبَتَ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بن الخطَّابِ؛ فيما رواه البخاريُّ معلَّقًا (٤) وجاء عن عُبيْد الله بن عمر، عن نافع، عن ابنِ عُمَرَ؛ أنه كان يَضَعُ يَدَيْهِ قبلَ رُكْبَتَيْهِ (٥).

وللعلماء في هذه المسألة كلامٌ طويل، والتخييرُ هو الأَوْلى بحسب ما هو أَنْسَبُ للإنسان، وما هو أَيْسَرُ له؛ فمِنَ الناسِ مَنْ هو ثقيلُ البدن، ومنهم مَنْ هو خفيف؛ وذلك أنه لا يَصِحُّ في المرفوع من ذلك شيءٌ.

<sup>(1) (1/507).</sup> 

<sup>(</sup>۲) أخرجه الدارمي (۱۳۲۰)، وأبو داود (۸٤٠).

<sup>(</sup>۳) **انظر**: «التاريخ الكبير» (۱/ ۱۳۹)، و«جامع الترمذي» (۲٦۹)، و«الغرائب والأفراد» (۵۲۰٤) أطراف)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (۲،۰۰۲).

<sup>(</sup>٤) في «صحيحه» قبل حديث رقم (٨٠٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: «العلل» للدارقطني (١٣/ ٢٣ \_ ٢٤).

## ما يُكْرَهُ فِعْلُهُ فِي الصلاةِ مَا يُكْرَهُ فِعْلُهُ فِي الصلاةِ

ويُكْرَهُ للمصلِّي أَنْ يَكْفِتَ الثوبَ، والكَفْتُ: الجمعُ؛ كما قال تعالى: ﴿ أَلَرُ نَجْعَلْ الْأَرْضَ كَفَاتًا ﴾ [المرسلات: ٢٥]؛ أي: ألم نَجْعَلْها مجموعةً؛ أي: جَمَعْناها، وكَفْتُ الثوبِ، وعَقْصُ الشعرِ، والاختصارُ، وكذلك بَسْطُ الذراعَيْنِ، والإقعاءُ كإقعاءِ الكَلْبِ، والالتفاتُ، ونَقْرُ الغراب؛ أي: العَجَلَةُ في السجودِ؛ كلُّ هذا منهيٌّ عنه.

## صفةُ السجودِ عَلَيْ السجودِ عَلَيْ السجودِ عَلَيْ السجودِ عَلَيْ السجودِ عَلَيْ السجودِ عَلَيْ السَّالِي ا

ويجبُ أَنْ يَسْجُدَ على سبعةِ أعظُم؛ لقولِ النبيِّ عليه الصلاةُ والسلامُ: (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم: عَلَى الجَبْهَةِ ـ وأشارَ بيدِهِ إلى أنفِهِ ـ واليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ)(١).

وقولُهُ: "وأشارَ إلى أنفِهِ": إشارةٌ إلى أنَّ الجبهةَ والأنفَ: في حكمِ العضوِ الواحدِ، وأنهما يجبُ أنْ يَمَسَّا الأرضَ، ونقَلَ ابنُ المنذِرِ إجماعَ الصحابةِ: أنه لا يُجْزِئُ وضعُ الأنفِ فقط، وجمهورُ العلماءِ على أنَّ الجبهةَ تُجْزِئُ وحدَهَا؛ والأحوَطُ وضعُهُمَا جميعًا.

ويجعلُ كَفَيْهِ حذوَ مَنْكِبَيْهِ على الأرضِ حالَ سجودِهِ، أو عندَ شَحْمةِ أَذُنَيْهِ، ويفرِّجُ بينَ يَدَيْهِ، ويبالغُ في ذلك، ما لم يؤذِ مَنْ حولَهُ؛ لثبوتِ ذلك عن رسولِ اللهِ عَلَيْهُ؛ كما في «الصحيح»(٢)، عن عبدِ اللهِ بنِ مالكِ ابنِ بُحَيْنَةَ؛ أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ كانَ إذا صلَّى، فرَّج بينَ يَدَيْهِ حتى يَبْدُوَ بياضُ إِبْطَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۸۰۹)، ومسلم (٤٩٠) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٩٠)، ومسلم (٤٩٥).

ويفرِّجُ بينَ فَخِذَيْهِ في سجودِهِ غيرَ حاملِ بَطْنَهُ على شيءٍ منهما.

ويقبِضُ المصلِّي أصابِعَهُ، ويَجْمَعُها، ويَجْعَلُ يَدَيْهِ مستقبِلَةَ القِبْلَة؛ روى البيهقيُّ (١)، عن أبي إسحاقَ، عن البَرَاء؛ قال: «كان النبيُّ عَلَيْهِ إذا رَكَعَ، بَسَطَ ظَهْرَهُ، وإذا سَجَدَ، وَجَّهَ أصابِعَهُ قِبَلَ القِبْلَةِ؛ فتَفَاجَّ»؛ وهو صحيحٌ.

وروى ابنُ أبي شَيْبةَ في «المصنَّف» (٢)، عن نافع؛ أنَّ ابنَ عُمَرَ كان يقولُ: «إذا سَجَدَ أحدُكُمْ، فلْيَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ بِيَدَيْهِ؛ فإنَّهما يَسْجُدانِ مع الوَجْهِ».

وثبَتَ هذا عن الحَسَنِ، ومحمَّدِ بنِ سِيرِينَ (٣).

وروى ابنُ أبي شَيْبةَ في «المصنَّف» أيضًا (٤)، عن عُبَيْد الله بن عمر، عن عبد الرحمٰن بن القاسم، عن حَفْص بن عاصم؛ قال: «مِنَ السُّنَّةِ في الصَّلاةِ: أَنْ يَبْسُطَ كَفَّيْهِ، ويَضُمَّ أَصابِعَهُ، ويُوَجِّهَهُمَا مع وجهِهِ إلى القِبْلَةِ».

والسجودُ أعظَمُ مواضع الدعاء.

ومناسبةُ قولِهِ فِيهِ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى)، \_ فيما يظهَرُ \_: أنَّه في حالِ ذُلِّ وانكسارٍ وقُرْبِ مِن الأرض؛ فناسَبَ أنْ يبيِّنَ علوَّ اللهِ ﷺ.

وتقدَّم ذكرُ أذكارِ السجودِ مع أذكارِ الركوعِ؛ فلا حاجةَ لإعادَتِهَا هنا.

<sup>(</sup>۱) في «السنن الكبرى» (۱۱۳/۲).

<sup>(</sup>٢) «المصنَّفُ» لابن أبي شيبة (٢٧٢٨).

۳) «المصنَّف» لابن أبي شيبة (۲۷۲۹).

<sup>(1777).</sup> 

### الذَّكْرُ والدعاءُ في سجودِ التلاوة



ولا يثبُتُ ذكرٌ ولا دعاءٌ في سجودِ التِّلَاوة، وأمَّا ما ورَدَ فيه مِن قَولِهِ: (سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ)(١)، فلا يصحُّ، فإسنادُهُ منقطِعٌ، أعلَّه الدارقطنيُّ وغيرُهُ بذلك(٢).

ويسبِّحُ فيه كما يسبِّحُ في سائِرِ السجودِ في الصلاةِ؛ وبهذا قال أحمدُ (٣).

ويجعَلُ سجودَهُ قريبًا مِن ركوعه، ويُكْثِرُ فيه مِن الدعاء؛ فقد قال النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ: (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ إِلَى رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ؛ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ؛ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)(٤).

وضمُّ القدمَيْنِ في السجود، لا أعلَمُ فيه شيئًا صحيحًا صريحًا، وقد أخرَجَ ابنُ خُزَيْمةَ في «صحيحه» (٥)، وغيرُهُ؛ مِن حديثِ عُرُوةَ، عن عائشةَ عائشةَ في السجودِ مِنْ صفةِ سجودِ رسولِ اللهِ عَلَيْه، قالت: «وَجَدتُهُ سَاجِدًا رَاصًا عَقِبَيْهِ، مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرافِ أَصَابِعِهِ القِبْلَةَ»، وفي صحةِ الخبرِ نظرٌ، وأصلُهُ في «الصحيحِ» (٢)؛ مِن غيرِ ذكرِ هذه الزيادةِ: «رَصِّ العَقِبَيْنِ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٥٨٠)، والنسائي (١١٢٩) من حديث خالد الحذاء، عن أبي العالية، عن عائشة. وأخرجه أبو داود (١٤١٤) من طريق خالد الحذاء، عن رجل، عن أبي العالية، عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) انظر: (صحيح ابن خزيمة) (١/ ٢٨٣)، و (علل الدارقطني) (١٤/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) «مسائل الكوسج» (٢١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٤٨٢) من حديث أبي هريرة أن رسول الله على قال: (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ)، وأخرجه من حديث ابن عباس (٤٧٩)؛ بلفظ: (وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ؛ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن خزيمة (٦٥٤)، والطّحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١١١)، والحاكم في «المستدرك» (٢٢٨/١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٤٨٦).

وحديثُ عائشةَ عَيْنَا أَنَّها افتَقَدَتِ النبيَّ عليه الصلاةُ والسلامُ في ليلةٍ مِن الليالي، قالتْ: «فَالْتَمَسْتُهُ، فَمَسَّتْ يَدِي قَدَمَيْهِ». فقولُهَا: «مَسَّتْ يَدِي قَدَمَيْهِ». فقولُهَا: «مَسَّتْ يَدِي قَدَمَيْهِ» لا يلزمُ منه الرَّصُّ، ولعلَّ ما في «صحيحِ ابنِ خُزَيْمَةَ» هو فهمٌ فَهِمَهُ بعضُ الرواة؛ فرَوَوْهُ على فهمهم.

### ومع ذلك: فمِثْلُ هذا اللفظِ لا يُجزَمُ فيه بأنَّ الرَّصَّ سُنَّةٌ؛ لوجوهٍ؛ منها:

الأُوَّل: لعلَّها أرادتْ بذلك التجوُّزَ في اللفظِ؛ أي: أنَّها إذا مسَّت قدمًا واحدةً، فالثانيةُ بجوارِها؛ وهذا مسلَّمٌ.

الثاني: أنَّه قد تَمَسُّ يَدُكَ الواحدةُ قدمَيِ المصلِّي، وليستا بملتصقَتيْن؛ كأنْ تكونَ بجوارِهِ، فَتَمَسَّ بكفِّكَ قدمَهُ اليمني، وبآخِرِ ذراعِكَ قدمَهُ اليسرى، ويجوزُ حينئذٍ في اللغةِ أنْ تقولَ: «مَسَّتْ يَدِي قَدَمَيْهِ».

والأظهَرُ: أنَّ السُّنَّةَ في هذا أنْ تكونَ قدماه على عادتِهِ مِن غيرِ تعمُّدٍ لتفريج، ولا تعمُّدٍ لرصِّ.

ووضع القدمَيْنِ في أثناءِ السجودِ يكونُ ناصبًا لهما، ويستقبِلُ بأصابِعِ قَدَمَيْهِ القِبْلَةَ؛ كما في حديثِ أبي حُمَيْدٍ في «الصحيح»(١).

ولا يجوزُ له أنْ يرفَعَ قدمَيْهِ أو إحداهما حالَ سجوده؛ لأنَّه مأمورٌ أنْ يسجُدَ على سبعةِ أعظُم.

## الجَلْسَةُ بِينَ السجِدتَيْنِ، وجِلسةُ الاستراحةِ، وأحكامُهُما ﴿ الْمُعْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ويرفعُ مِن سجودِهِ، ولا يرفعُ يدَيْهِ؛ لما تقدَّم.

وهذه هي الجلسةُ بين السجدتَيْن؛ والسُّنَّةُ فيها: الافتراشُ؛ بأنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۸۲۸).

يَنْصِبَ اليمنى، ويستقبِلَ بأصابِعِهَا القِبْلَةَ، ويَفْرِشَ اليسرى ويَجْلِسَ عليها؛ وهذا عند جمهورِ العلماء، خلافًا لبعضِ الفقهاءِ مِن المالكيَّة، الذين قالوا بالتورُّكِ بينَ السجدتَيْن.

وذلك لحديثِ النَّسَائيِّ (۱)، عن عبد الله بن عبد الله بن عُمَر، عن أبيه؛ قال: «مِنْ سُنَّةِ الصلاةِ: أَنْ تَنْصِبَ اليمنى، واستقبالُهُ بأصابعِهَا القِبْلَةَ، والجلوسُ على اليسرى».

وهو صحيحٌ.

ولا بأسَ بالإقعاءِ بينَ السجدتَيْنِ، والإقعاءُ هو: أَنْ يَجْلِسَ على عَقِيبُه، ناصِبًا لِقَدَمَيْه.

والإقعاءُ سُنَةُ؛ ثبَتَ في "صحيح مسلم" أنّ مِن حديثِ طاوس، عن عبد الله بن عبّاس؛ أنّه سُئِلَ عن الإقعاء؟ فقال: "هُوَ السُّنَّة"، ونسَبَهُ أحمدُ إلى العبادِلَةِ الأربعةِ مِن الصحابةِ: عبدِ اللهِ بنِ عبّاس، وعبدِ اللهِ بنِ عمر، وعبدِ اللهِ بن عمرو (٣).

وليس هذا هو الإقعاءَ الذي نهى عنه النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ؟ فقد نهى عن إقعاءِ كإقعاءِ الكَلْب<sup>(٤)</sup>، وهو جلوسُ الرجلِ على أَلْيَتَيْهِ ناصبًا فَخِذَيْهِ مثلَ إقعاءِ الكلبِ والسَّبْعِ؛ فهذا مكروهٌ بالنصِّ وباتفاقِ الأئمَّةِ الأربعة.

وقال بعضُهم ـ وهو وجيهٌ ـ: إنَّ المرادَ بالإقعاءِ هو أَنْ يَفْرِشَ قَدَمَيْهِ عِن يمينِهِ ويسارِهِ، أو يَنْصِبَهُما، ويَجْلِسَ على أَلْيَتَيْهِ بينَ قَدَمَيْه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي (۱۱۵۸). (۲) (۳۶٥).

<sup>(</sup>٣) «طبقات الحنابلة» (٢/ ٤٣٧)، و«ذيل طبقات الحنابلة» (١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) كما في حديث على عند ابن ماجه (٨٩٥).

ومِن الفوائدِ هنا: ما يذكُرُهُ بعضُ العلماء: أَنْ ليس شيءٌ يكونُ إذا قام أقصَرَ منه إذا قَعَدَ إلا الكلبَ إذا أَقْعَى؛ نصَّ على ذلك ابنُ عبدِ البَرِّ في كتابه «الاستذكار»(١) عند كلامِهِ على هذه المسألةِ.

والجلسةُ بين السجدتَيْنِ يجبُ فيها الطمأنينةُ، ولا يُشْرَعُ فيها الإشارةُ بالسَّبابةِ؛ فما كان النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ يفعلُ ذلك، ولا أحدُ مِن الصحابة، وقال بمشروعيَّةِ ذلك بعضُ الفقهاءِ مِن المتأخِّرين؛ استدلالًا بأنَّ النبيَّ عَلَيْ كان يشيرُ إذا جَلَسَ، والأظهَرُ: عدمُ المشروعيَّة؛ لأنَّ الجلوسَ والقعودَ إذا أُطْلِقَ، فالمرادُ به التشهُّدُ.

وفي حالِ جلوسِهِ بينَ السجدَتَيْن، يبسُطُ كَفَيْهِ على فَخِذَيْه، ويصحُّ أَنْ يَجْعَلَهُما على ركبَتَيْه، ويقولُ: (رَبِّ، اغْفِرْ لِي)، ثبَتَ ذلك عن رسولِ اللهِ ﷺ، كما في «السُّنن»؛ مِن حديثِ حُذَيْفَة (٢٠).

وأمَّا الزيادةُ على ذلك أنْ يقولَ: (اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي)، فلا يثبُتُ؛ جاء ذلك في «السُّنَن»؛ مِن حديثِ كاملٍ أبي العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جُبَيْر، عن عبد الله بن عبَّاس (٣).

وتفرَّد به كامل، ولا يُحْتجُّ بما تفرَّد به.

وإنْ كرَّر: (رَبِّ، اغْفِرْ لِي) أكثَرَ مِن ذلك، أو دعا بأدعيةٍ أخرى، فلا حرَجَ في ذلك؛ لأنَّ النبيَّ ـ عليه الصلاةُ والسلامُ ـ كان يطيلُ ما بين السجدتَيْنِ، وهو مِن مواضع الدعاء.

وجلسةُ الاستراحة: جاءت عن النبيِّ عَيْكَةً في ثلاثةِ أخبارٍ ؟ منها:

<sup>.(</sup>۲۷۲/٤) (۱)

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۸۷٤)، والنسائي (۱۰۲۹ و۱۱۲۵ و۱۲۲۰)، وابن ماجه (۸۹۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٨٥٠)، والترمذي (٢٨٤ و٢٨٥)، وابن ماجه (٨٩٨).

حديثُ مالكِ بنِ الحُوَيْرِثِ؛ «أنَّ الرسولَ ﷺ إذا كان في وِتْرٍ مِن صلاتِهِ، لم يَسْتَتِمَّ قائمًا إلا بعدَ أن يَجْلِسَ»(١).

وهي صحيحةٌ إسنادًا، وإنْ كان في ثبوتِ سُنِّيَّتِهَا كلامٌ، وقدَحَ في ثبوتِ سُنِّيَّتِهَا كلامٌ، وقدَحَ في ثبوتِهَا بعضُ العلماء (٢)، والله أعلم.

ولا يكبِّرُ لقيامِهِ مِن جلسةِ الاستراحة؛ لأنَّه قد كبَّر لرفعِهِ مِن السجود، وإذا لم يكبِّر، فيكبِّرُ إذا قام منها.

والغريبُ أنَّ بعضَ الفقهاءِ قال: إنه يكبِّرُ تكبيرتَيْن؛ الأُولى: للاستراحة، والثانيةُ: للرفع منها؛ كأبي الخَطَّابِ الحنبليِّ، وقد حكى المجدُ ابنُ تيميَّةَ الإجماعَ على أنها تكبيرةٌ واحدة.

والسجودُ في الثانيةِ كالأولى.

ويَفْعَلُ في الركعةِ الثانيةِ كما فَعَلَ في الأولى، إلا إنَّه لا يستفتِحُ فيها؛ أي: لا يدعو دعاءَ الاستفتاح، وتكونُ القراءةُ كالنصفِ مِن قراءةِ الأولى؛ لأنَّه فعلُ النبيِّ عَيْكِيةً.

## النهوضُ للركعةِ الثانيةِ ﴿ النَّانِيةِ النَّانِيةِ النَّانِيةِ النَّانِيةِ النَّانِيةِ النَّانِيةِ النَّانِيةِ

وحالَ قيامِهِ للثانيةِ يقومُ معتمِدًا على الأرض؛ لثبوتِ ذلك عن رسول اللهِ ﷺ.

ويعتمِدُ على يَدَيْهِ على الأرضِ؛ لِمَا في «الصحيح» (٣)، عن أبي قِلَابَةَ؛ قال: «جاءنا مالكُ بنُ الحُوَيْرِثِ، فصلَّى بنا في مَسْجِدنا هذا، فقال: إنِّي لَأُصَلِّي بكم وما أُرِيدُ الصلاة، لكنِّي أُرِيدُ أن أُرِيكُمْ كيف

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۸۲۳). (۲) انظر: «فتح البارى» (۲/۳۰۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨٢٤).

رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يصلِّي، قال أيُّوبُ: فقلتُ لأبي قِلَابَةَ: كيف كانتْ صلاتُهُ؟ قال: مِثْلَ صَلَاقِ شَيْخِنَا هذا \_ يعني: عَمْرَو بنَ سلَمَةَ \_ قال أيُّوبُ: وكان ذلك الشيخُ يُتِمُّ التكبيرَ، وإذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثانيةِ، جلسَ واعتَمَدَ على الأرضِ، ثُمَّ قام».

وأمَّا القيامُ عَجْنًا، فلا يثبُتُ عن رسولِ اللهِ ﷺ (١).

وكذلك الاعتمادُ على الركبتَيْنِ والفخذَيْنِ فيه حديثُ وائلِ بنِ حُجْرٍ عند أبي داود (٢)، وأُعِلَّ بالانقطاع بين عبدِ الجبَّارِ وأبيه.

### الجلوسُ للتشهُّدِ وصفتُهُ وأحكامُهُ المُحَامُهُ المُحَامُةُ المُحَامُهُ المُحَامُهُ المُحَامُهُ المُحَامُهُ المُحَامُةُ المُحَامِةُ المُحْمِمُ المُحَامِةُ المُحَا

#### ثم في الثانية يجلِسُ للتشهُّدِ الأوَّل.

وهيئةُ الجلوس للتشهُّدِ \_ هنا \_ للعلماءِ فيها أقوالٌ عدَّة:

ذَهَبَ جمهورُ العلماء \_ وهو قولُ الإمامِ أحمدَ والشافعيِّ وأبي حنيفة \_: إلى أنَّ السُّنَّةَ في التشهُّدِ الأولِ في الرباعيَّةِ والثلاثيَّةِ الافتراشُ.

واختَلَفُوا في الأخيرةِ، في التشهُّدِ الأخيرِ في الثلاثيَّةِ والرباعيَّةِ:

فَذَهَبَ الإمامُ أَحَمَدُ: إلى أَنَّه يَفْتُرِشُ فِي التَشْهُّدِ الأُوَّل، وفي تَشُهُّدِ الشَّهُدِ الأُخير. الثنائيَّة، ويتورَّكُ في الثلاثيَّة والرباعيَّة في التشهُّدِ الأُخير.

وذهَبَ الشافعيُّ: إلى أنَّه يتورَّكُ في آخرِ الصلاة؛ سواءٌ كانت ثنائيَّةً أو رباعيَّة، وفي التشهُّدِ الأوَّلِ يفترِش.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحربي في «غريب الحديث» (٢/ ٥٢٥)، والطبراني في «الأوسط» (٤٠٠٧) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>۲) في «سننه» (۲۳۷ و ۸۳۹).

وكلاهما ـ الإمامُ أحمدُ والشافعيُّ ـ استدلًا بظاهرِ حديثِ أبي حُمَيْدٍ الساعديِّ؛ أنَّ النبيَّ عَيْدٍ كان إذا جلسَ للتشهُّدِ الأوَّلِ، نصَبَ اليمني، وافتَرَشَ اليسرى، وقال أبو حُمَيْدٍ في حديثه: «وإذا جلسَ في الركعةِ الآخرةِ، قدَّم رِجْلَهُ اليسرى، ونصَبَ الأخرى، وقعدَ على مَقْعَدَتِه»(١).

وذهَبَ أبو حنيفة: إلى عدَمِ مشروعيَّةِ التورُّك، وأنَّ الافتراشَ هو السُّنَّةُ بالإطلاق، في الأوَّلِ والأخير.

وذهَبَ الإمامُ مالكُ؛ إلى التورُّكِ بكلِّ حال، حتى بينَ السجدتَيْنِ، وهذا الذي عليه جماهيرُ أصحابهِ.

وقد خيَّر الإمامُ أحمدُ بين هذه الأفعال، وإنْ كان يميلُ إلى الافتراشِ في التشهُّدِ الأخير، وكأنَّه يميلُ إلى ألافتراشِ في التشهُّدِ الأخير، وكأنَّه يميلُ إلى أنَّ هذه أحوالُ وأفعالُ فعَلَها النبيُّ عليه الصلاةُ والسلام؛ فلا حرَجَ على مَنْ يختارُ شيئًا مِنْ ذلك.

لكنْ يقالُ: إنَّ النبيَّ عَيَّ فعَلَ هذه في أحوالٍ مخصوصة، وهذه في أحوالٍ مخصوصة، وهذه في أحوالٍ مخصوصة، في صلاةٍ واحدة؛ ممَّا يدلُّ على المغايرَةِ؛ والأمرُ في هذا واسع.

ولو جلَسَ في سائرِ جلساتِ الصلاةِ مفترِشًا أو متورِّكًا أو متربِّعًا أو مُقْعِيًا أو مادًّا رجلَيْهِ، صحَّت صلاتُه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۸۲۸).

والافتراشُ هو: أَنْ يَنْصِبَ قدَمَهُ اليمني، ويفترِشَ اليسري، ونصبُ اليمني على حالَيْنِ:

الحالةُ الأولى: أنْ ينصِبَ القدَمَ، ويجعلَ أصابِعَها جِهةَ القبلة. والحالةُ الثانيةُ: أنْ يجعَلَ أصابعَ قدمِهِ اليمنى خلفَهُ، فارشًا لها في الخَلْف.

وأمًّا التورّكُ: فتكونُ اليمنى على هاتَيْنِ الحالَيْن، وتكونُ اليسرى بينَ ساقِهِ وبينَ الأرض، وجاء في «صحيحِ مسلم»(۱): أنْ تكونَ قدمُهُ اليسرى بينَ ساقِهِ وفخذِهِ، وهذا غيرُ محفوظ، والصحيحُ: روايةُ أبي داود(۲): «تحتَ فخذِهِ اليمنى وساقِهِ».

والتشهُّدُ الأوَّلُ مِن الواجبات: مَنْ تركَهُ عمدًا بطَلَتْ صلاته، ومَنْ تركَهُ ساهيًا، سجَدَ للسهو.

ومَنْ قام للثالثةِ ساهيًا، فإنِ اعتدَلَ قائمًا، فلا يَرْجِعُ إلى التشهُّدِ الأُوَّل؛ لأنَّه قد شرَعَ في ركن، فلا يَدَعُ الركنَ إلى شيءٍ واجب.

ففي البخاريِّ (٣): عن عَبْدِ اللهِ بنِ بُحَيْنَةَ، وهو مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، وهو حليفٌ لبني عبدِ منافٍ، وكان مِنْ أصحابِ النبيِّ عَلَيْهُ؛ «أَنَّ النبي عَلَيْ اللهُ ولَيَيْنِ ولم يجلِسْ، فقام الناسُ معهُ، حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناسُ تسليمهُ، كبَّر وهو جالس، فسجَدَ سجدتَيْن قبل أن يسلِّم، ثم سلَّم».

والتشهُّدُ الأوَّلُ ليس معه صلاةٌ على النبيِّ عليه الصلاةُ والسلام، على الصحيح، وما جاء في ذلك عن رسولِ اللهِ ﷺ، فلا يثبُتُ، وليس مِن السُّنَّة، خلافًا للشافعيِّ في أحد قولَيْه.

<sup>(</sup>١) (١١٢/٥٧٩) من حديث عبد الله بن الزبير.

<sup>(</sup>۲) في «سننه» (۸۸۹).

ولا يدعو بعدَ تشهُّدِهِ الأوَّل؛ فإنَّ الدعاء إنما هو بعدَ التشهُّدِ الأخير، وإنْ ثبَتَ هذا عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ (١)، وقال به الإمامُ مالك (٢): أنَّه يدعو بعدَ التشهُّدِ الأوَّل، لكنَّه لم يثبُتْ عن النبيِّ عَلَيْهِ.

وإنْ أطال الإمامُ في الجلوسِ، وقضى المأمومُ تشهُّدَهُ، فإنَّه يسبِّحُ ويهلِّل، وإنْ دعا بما ورَدَ عن عبدِ اللهِ بنِ عمر، فلا حرَجَ عليه لمن احتاج إليه؛ لطولِ جلوسِ الإمام، إلا أنَّه خلافُ الأَوْلى.

وعندَ القيامِ مِن التشهُّدِ الأوَّلِ للثالثةِ يُشْرَعُ التكبيرُ للقيامِ مِن التشهُّدِ الأوَّلِ حين يَشْرَعُ في الانتقالِ، ويَمُدُّهُ حتى ينتصبَ قائمًا، وإنْ لم يكبِّرْ للقيام مِن الركعتَيْن حتى يستويَ قائمًا، فلا بأس.

وإنْ قام إلى الثالثةِ، فإنَّه يرفعُ يدَيْهِ؛ لِمَا تقدَّم.

## الإشارةُ بالإِصْبَعِ في التشهُّد ﴿ الْإِصْبَعِ فِي التشهُّد

وتُشْرَعُ الإشارَةُ بالإصْبَعِ في التشهُّدِ الأُوَّلِ والأخير؛ لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ في «الصحيح» (٣)، قال: «كان ـ أي: النبيُّ ﷺ ـ إذا جلسَ في الصلاةِ، وضَعَ كفَّهُ اليمنى على فخذِهِ اليمنى، وقبَضَ أصابعَهُ كلَّها، وأشار بإصبعِهِ التي تلي الإبهامَ، ووضَعَ كفَّهُ اليسرى على فخذِهِ اليسرى».

وما ورَدَ عن رسولِ اللهِ عَلَيْهِ مِن أحوالِ الإشارةِ بالإصبعِ خمسةُ أحوال:

- نَصْبُهَا.
- وتحريكُهَا.

<sup>(</sup>۱) كما أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۹۱).

<sup>(</sup>۲) **انظر**: «الأوسط» لابن المنذر (۳/ ۳۸۰). (۳) أخرجه مسلم (۱۱٦/۵۸۰).

- وحَنْيُها.
- واستقبالُ القبلةِ بها.

والثابتُ عن رسولِ اللهِ عَلَيْ : أنَّه كان يرفعُ إصْبَعَهُ، ويشيرُ بها.

أما التحريك \_ وهو مذهبُ الإمامِ مالكِ، وروايةٌ عن الإمامِ أما التحريك \_ وهو مذهبُ الإمامِ أحمد \_: فلم يثبُتُ عن رسولِ الله ﷺ، وقد تفرَّد به زائدةُ بنُ قُدَامة (١٠) عن عاصمِ بنِ كُلَيْب، عن أبيه، عن وائلِ بنِ حُجْر، وقد أعلَها أبو بكرِ بنُ العربيِّ وغيرُهُ، وقد صحَّح الحديثَ ابنُ خُزَيْمَةَ، وابنُ حِبَّانَ، وغيرُهُما.

والأظهَرُ: أنَّ ابنَ خُزَيْمَةَ يرى الإعلالَ (٢)، وحكى بعضُهم التصحيحَ عنه؛ وهو غيرُ ظاهر.

وروى عبد الرزَّاقِ، وابنُ أبي شَيْبَةَ، والبيهقيُّ، عن الثوريِّ، عن أَرْبَدَة التميميِّ؛ قال: «سُئِلَ ابنُ عبَّاس عَيُّهَا عن تحريكِ الرَّجُلِ إصبعَهُ في الصلاةِ؟ فقال: ذلك الإخلاصُ»(٣).

وأمَّا عدَمُ التحريكِ: ففيه نظرٌ أيضًا.

والثابتُ: الرفعُ والإشارةُ، والتحريكُ مسكوتُ عنه، ومَن أشارَ وحرَّكَ مِنْ غيرِ تعبُّدٍ بذلك التحريك، فلا شيءَ عليه، ولا حَرَجَ، وإنْ تعبَّدَ ـ لتصحيحِهِ الدليلَ ـ فهو مُتَّبعٌ، وإنْ كان لا يرى صحتَهُ وحرَّك، ففعلُهُ هذا متضمِّنُ للإشارة، والتحريكُ قَدْرٌ زائدٌ لا يُتعبَّدُ به لمَنْ لا يرى صحة هذا الخَبَر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي (۸۸۹ و۱۲٦۸)، وابن خزيمة (۷۱٤)، وابن حبان (۱۸٦٠).

<sup>(</sup>٢) فقد قال بعد تخريج الحديث: «ليس في شيء من الأخبار «يُحرِّكُها» إلا في هذا الخبر؛ زائدة ذكره».

<sup>(</sup>۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۳۲٤٤)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۸۰۱۵ و ۳۰۳۰۰)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۲۳۳).

وأمَّا حَنْيُها: فقد جاء عندَ أبي داود (١)؛ مِن حديثِ مالكِ بنِ نُمَيْرٍ، عن أبيه، وتفرَّد به؛ وهو مجهول.

وأما استقبالُ القِبْلَةِ بها: فقد رُوِيَ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَر؛ «أنه رأى رجلًا يحرِّكُ الحصا ييدِهِ وهو في الصلاة، فلمَّا انصرَف، قال له عبدُ الله: لا تحرِّكِ الحصا وأنتَ في الصلاة؛ فإنَّ ذلك مِن الشيطانِ، ولكنِ اصْنَعْ كما كان رسولُ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ، يضَعُ يدَهُ اليمنى على فخذِه، وأشار بإصْبَعِهِ التي تلي الإبهامَ إلى القِبْلَةِ، ورمى ببصرِهِ إليها، ثم قال: هكذا رأيتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ».

رواه النَّسائيُّ، وابنُ خُزَيْمَةَ، وابنُ حِبَّان (٢٠).

وفي صحتِهِ نظرٌ.

#### وأمَّا التحريكُ لمَنْ قال بالتحريك: فقد اختَلَفَ الفقهاءُ في وقتِهِ:

- أمَّا الحنفيَّةُ: فيرَوْنَ رفعَ السبَّابَةِ عند النفيِ في الشهادَتَيْن؛ أي:
   عندَ قولِهِ: «لا»، ويضعُهَا عندَ الإثبات.
- وأمَّا المالكيَّةُ: فيرَوْنَ تحريكَهَا يمينًا وشمالًا إلى أنْ يَفْرُغَ من الصلاة.
  - وأمَّا الشافعيَّةُ: فيرَوْنَ رفعَهَا عند قوله: «إلا اللهُ».
  - وأمَّا الحنابلةُ: فيَرَوْنَ أنه يشيرُ بإِصْبَعِهِ كلَّما ذكرَ اسمَ الجلالةِ.

ولكنَّ التحريكَ لم يشبُتْ عن رسولِ اللهِ عَلَيْ أصلًا، ومثلُ هذه التفريعاتِ اجتهادٌ في موضعٍ تَعَبُّدِيٍّ مستندُهُ النصُّ الصحيحُ الصريحُ؛ وهذا ما لا يجوزُ اعتمادُهُ.

<sup>(</sup>۱) في «سننه» (۹۹۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي (۱۱۲۰)، وابن خزيمة (۷۱۹)، وابن حبان (۱۹٤۷).

وتضعيفُنَا لهذه الألفاظِ عن رسولِ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

وما زاد عن معنى الإشارة، فلا يُستحضَرُ التعبُّدُ به إلا عندَ مَنْ يرى ثبوتَهُ، وبعضُ الناسِ بطبعِهِ ثبوتَهُ، وبعضُ الناسِ بطبعِهِ إذا أشارَ تنحني إِصْبَعُهُ، وبعضُ الناسِ بطبعِهِ يرفعُهَا ويخفضُهَا لا يريدُ بذلك تعبُّدًا، وإنما يريدُ بذلك الإشارة، نقولُ: كلُّ هذا مسكوتٌ عنه، ولا حرَجَ على الإنسانِ أنْ يَفْعَلَهُ.

# الواردُ ذِكْرُهُ فِي التَشَهُّدِ الْعُرْدُ الْعُرْدُ الْعُلَالِينَا اللَّهُ الْعُلَادِ اللَّهُ الْعُلَادُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وفي تشهُّدهِ الأخيرِ يذكُرُ ما قاله في التشهُّدِ الأوّلِ كما تقدَّم، وما ثبَتَ عن رسولِ اللهِ عَلَيْ مِن التحيّاتِ أشهَرُها حديثُ ابنِ مسعود، وتشهُّدهُ بالاتفاقِ هو أصحُّ ما جاء عن رسولِ اللهِ عَلَيْ وأشهَرُهُ، وهو التشهُّدُ المشهورُ: (التّحِيّاتُ للهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطّيّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)؛ كما في «الصحيحَيْن» (۱).

وجاء مِن حديثِ ابنِ عبَّاس في «مسلم» (٢): (التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۸۳۱)، ومسلم (٤٠٢).

<sup>.(</sup>٤٠٣) (٢)

وفيه عن أبي موسى (١): (التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ، وَالصَّلَوَاتُ للهِ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ).

وورَدَ في تشهُّدِ ابنِ مسعود: (السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ)، وقد استحَبَّ بعضُ السلفِ أَنْ يقالَ بعدَ وفاته: «السَّلامُ عَلَى النبيِّ»، والحكمةُ مِن ذلك: أنَّ الأوَّلَ يتضمَّنُ الإشارةَ، وبعدَ وفاةِ النبيِّ عَلَيْ لا مناسَبَة لذلك.

وقد روى سعيدُ بنُ منصورٍ، مِن طريقِ أبي عُبَيْدَةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، عن أبيه؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ علَّمهم التشهُّدَ، فذكرَ التشهُّدَ السابق، قال ابنُ عبَّاس: "إنما كنَّا نقولُ: "السلامُ عليكَ أيُّها النبيُّ» إذْ كان حيًّا، فقال ابنُ مسعودٍ: "هكذا عَلَّمَنا، وهكذا نعلِّمُ".

وقد كان عطاءٌ يقولُ: «كان أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ لَمَّا كان النبيُ ﷺ حَيًّا يقولونَ: «السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ»، فلمَّا تُوفِّيَ، قالوا: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيُّ»، فلمَّا تُوفِّيَ، قالوا: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ»

وكأنُّه حَكَى عمَلَ الصحابةِ.

وعلى كلِّ: لا حَرَجَ في ذلك كلِّه:

فإنَّ شهودَ الإنسانِ للنبيِّ ﷺ لا يعني له التعلُّقَ بهذا اللفظ: (السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ).

كما أنَّ الصحابة كانوا يسافرونَ عن النبيِّ عليه الصلاةُ والسلَامُ ويَرْتَحِلُونَ، ومع ذلك ما أَمَرَهم النبيُّ أن يقولوا: «على النبيِّ»، وألَّا يقولوا: «عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ»؛ فدلَّ على بقاءِ اللفظِ؛ ولهذا قال ابنُ مسعودٍ:

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۲۰۶). (۲) ا**نظر**: «فتح الباری» (۲/۳۱۶).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٣٠٧٥).

**\_\_\_\_** 

"هكذا عَلَّمَنَا النبيُّ عَلَيْهُ، وهكذا نُعَلِّمُ"؛ أي: نعلِّمُ الناسَ، كما علَّمنا النبيُّ عَلِيهِ مِن غيرِ زيادةٍ ولا نقصان؛ فمَنْ فَعَلَ بما كان عليه ابنُ مسعود، فلا حرَجَ، وهو الأصلُ، ومَنْ فعَلَ بما كان عليه ابنُ عبَّاس وما حكاه عطاءٌ عن جماعةٍ مِن أصحاب رسولِ الله، فإنَّه لا حرَجَ عليه أيضًا.

ومَنْ أَخَذَ بأحدِ التشهُّداتِ الثابتةِ عن الصحابةِ \_ كتشهُّدِ ابنِ عبَّاسٍ، وأبي موسى الأشعريِّ، وعُمَرَ بنِ الخطابِ، وعائشةَ، وغيرهم \_ فكلُّ هذا واردٌ وسُنَّةٌ، وإنْ غايَرَ الإنسانُ بين هذا وهذا، فلا حرَجَ، ولكنَّ الأشهَرَ الذي ينبغي أنْ يغلِّبه الإنسانُ في صلاتِه: هو تشهُّدُ ابنِ مسعودٍ عَلَيْهِه.

### النهوضُ إلى الركعةِ الثالثةِ

لا أَعْلَمُ نصًّا في صفةِ الاعتمادِ والنهوضِ في هذا الموضعِ مِن المرفوع، والأمرُ فيه واسع، وأمَّا حديثُ أبي هريرة \_ عند الترمذِيِّ ( ) عن خالدِ بنِ إِلْيَاس، عن صالحِ مولى التَّوْءَمَةِ، عن أبي هُرَيْرَةَ؛ «أنَّ النبيَّ عَيْهِ كان ينهضُ على صدورِ قَدَميْهِ».

فهو عامٌّ، ومع عمومِهِ، فهو ضعيفٌ؛ لضعفِ خالدٍ راويه، وكان أحمدُ يفتي به عند القيام مِن التشهُّدِ الأوَّلِ، ومِن الركعةِ الأولى والثالثةِ (٢).

وقد ثبَتَ في الموقوفِ عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ يَزيدَ؛ «أنَّ ابنَ مسعودٍ كان يَنْهَضُ على صدورِ قَدَمَيْهِ في الركعةِ الأولى والثالثةِ، ولا يجلِسُ».

رواه البيهقيُّ (٣) بسندٍ صحيح.

وعند البيهقيِّ أيضًا (٤) عن ابنِ عُمَرَ بنحوِهِ بسندٍ صحيح، ورُوِيَ أيضًا عنه خلافُهُ بأنْ يعتمِدَ على يَدَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) «مسائل الكوسج» (۲۲۳).

<sup>(</sup>٣) في «السنن الكبرى» (١٢٥/١). (٤) في الموضع السابق.

وقد ذهَبَ بعضُ العلماءِ: إلى مشروعيَّةِ النهوضِ على اليدَينِ معًا في كلِّ نهوض؛ سواءٌ مِن جلوسٍ أو سجود، وعلَّلوا ذلك بأنَّه أشبَهُ للتواضِعِ وأنشَطُ للقيامِ؛ نصَّ على هذا الشافعيُّ في «الأمِّ»(١) وغيره، ولعلَّه استأنسَ بالواردِ في حديثِ مالكِ بنِ الحُويْرِثِ في القيامِ مِن الأولى للثانية، وقاس عليه.

# الصلاةُ على النبيِّ عَلِيْهُ في التشهُّدِ الأخير اللهُ

وأمَّا الصلاةُ على النبيّ عِينَ التشهُّدِ الأخير، فذهبَ الفقهاءُ مِن الحنابلةِ: إلى وجوبِها، والصوابُ: أنَّها سُنّةُ في التشهُّدِ الأخير، وهو قولُ جمهورِ العلماء؛ وذلك أنه لم يثبُتِ الأمرُ بها عن رسولِ اللهِ عَينَ ، والسلامُ لَمَّا جاءه الصحابةُ، وعلّمهم التشهُّد، وإنما النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ لَمَّا جاءه الصحابةُ، وعلّمهم التشهُّد، قالوا: «عَلَمْنَا كيفَ نصلي عليك، فقال: (قُولُوا: اللَّهُمَّ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ مَجيدٌ)»(٢).

وفي البخاري (٣)، عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ وَ اللَّهُ قال: «قال الصحابةُ: يا رسولَ اللهِ، كيف نصلِّي عليك؟ قال: (قُولُوا: اللَّهُمَّ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)».

<sup>(1) (1/</sup> PF7).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٧٠)، ومسلم (٤٠٦) من حديث كعب بن عجرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٣٦٩)، ومسلم (٤٠٧).

فالنبيُ عَلَيْ سأله الصحابةُ: قالوا: كيف نصلِّي عليك؟ إِذَنْ: لم يكنْ شَرَعَهُ قبلَ ذلك حتى جاء السؤال، ولا أعلَمُ أحدًا مِن الصحابةِ ثبَتَ عنه العلمُ بمشروعيَّةِ الصلاةِ على النبيِّ عَلَيْ قبلَ هذا الخبرِ في الصلاة. والقاعدةُ: أنَّ الأمرَ إذا جاء بعدَ سؤالٍ، فإنَّه يفيدُ الاستحباب، ولا يفيدُ الوجوبَ إلا لقرينةٍ تؤكِّدُ الوجوبَ لا الاستحباب، ولا مؤكِّدُ في هذا.

وإنْ أضافَ في الصلاةِ أزواجَهُ: (اللَّهُمَّ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ)، فهذا واردُ؛ كما تقدَّم.



وإذا فرَغَ مِن تشهُّدِهِ، فإنَّه يُشرَعُ له الدعاء؛ فهذا مِن مواضعِ الدعاء.

ويُشرَعُ له أن يستعيذَ ممَّا استعاذَ منه النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ؛ كما في «الصحيح»(١)، عن أبي هُرَيْرَةَ؛ قال: «قال رسولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعِ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَحيي اللَّهُمَّ، اللَّهُمَّاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَحيي الدَّجَالِ)».

وهذا آكدُ الأدعيةِ بعدَ التشهُّدِ وقبلَ السلام، وقد أمَرَ بذلك طاوسٌ ابنهُ (۲)، وأمرَهُ بإعادةِ الصلاةِ التي لم يَسْتعِذْ فيها مِنْ هذه الأربع؛ مِمَّا يدلُّ على أنَّه يرى الوجوب، ويرى البطلانَ بالتَّرْكِ، وأيَّده

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) ذكره مسلم في «صحيحه» إثر حديث (٥٩٠)؛ فقال: «بلغني أن طاوسًا قال لابنه: أدعوْتَ بها في صلاتِك؟ فقال: لا؛ قال: أَعِدْ صلاتَك!».

ابنُ حزم (١)، والذي عليه عامَّة العلماءِ هو: الاستحبابُ.

ويدعو بعد ذلك بما شاء.

والتشهُّدُ الأخيرُ ركنٌ مِن أركانِ الصلاة، مَنْ ترَكَهُ متعمِّدًا، أو ناسيًا، يطَلَتْ صلاتُهُ.

وإنْ سلَّم سهوًا قبلَ أن يأتي به، فإنَّه يأتي به، ثم يسجُدُ للسهوِ؛ لأنَّ سلامَهُ غيرُ معتَبَر، وإنما هو انصرافٌ قبلَ انقضاءِ الصلاة.

## التسليمُ وأحكامُهُ

والتسليمة الأولى فرضٌ، والثانية سُنّة باتفاق العلماء؛ حكى إجماع العلماء؛ فالتسليمة الأولى فرضٌ، والثانية سُنّة باتفاق العلماء؛ حكى إجماع العلماء على ذلك ابن عبد البرّ في «التمهيدِ» (٢)، و «الاستذكار» (٣)، والطحاويُ في «شرح معاني الآثار»، والقرطبيُ في «تفسيرِهِ» (٤) عند قولِ اللهِ سبحانه: ﴿وَٱرْكُعُواْ مَعَ ٱلرَّكِهِينَ ﴾ [البقرة: ٤٣]؛ قال: «لم يختَلِفْ مَن قال مِن العلماء بوجوبِ التسليم، وبعدم وجوبهِ: أنَّ التسليمة الثانية ليستْ بفرضٍ، إلا ما رُويَ عن الحسنِ بنِ حَيِّ: أنه أوجَبَ التسليمتين جميعًا».

وحكى كذلك الطحاويُّ فقال: «لم نَجِدْ عن أحدٍ مِن أهلِ العلمِ الذين ذهبوا إلى التسليمَتَيْنِ: أنَّ الثانيةَ مِن فرائضِهَا غيرَ الحسنِ بنِ صالح».

وحكى الإجماعَ أيضًا: ابنُ رجبٍ في «شرحه على البخاري»(٦).

<sup>(</sup>۱) في «المحلي» (۳/ ۲۷۱ \_ ۲۷۲). (۲) (۲۰۸/۱۱).

<sup>(3) (1/ 10).</sup> 

<sup>(</sup>٥) «مختصر اختلاف العلماء» (١/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٦) **راجع**: «فتح الباري» لابن رجب (٧/ ٣٧٢ ـ ٣٧٣).

إلا أنَّه لا يثبُتُ عن رسولِ اللهِ ﷺ، أنَّه سلَّم بواحدةٍ، وإنما كان يسلِّم مرتَيْنِ، وقولُهُ عليه الصلاةُ والسلامُ: (تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ)(١)، و«أَلْ» هنا للعهد، والمعهودُ مِن سلامِهِ تسليمتان.

وثبَتَ عن جماعةٍ من الصحابة: أنهم كانوا يسلِّمونَ واحدة؛ مما يدلُّ على الترخيصِ؛ كما رواه عبدُ الرزَّاق(٢)، عن نافع، عن ابنِ عمر؛ أنه كان يسلِّمُ عن يمينِهِ واحدةً.

وهو صحيحٌ.

وثبَتَ عندَ ابنِ أبي شَيْبَةَ (٣): عن القاسم، عن عائشة؛ أنَّها كانت تسلِّمُ تسليمةً واحدةً قُبَالَةَ وَجْهِها.

وهو صحيحٌ.

وثبَتَ عن عليِّ (١)، وأنسٍ (٥) وسلمةَ بنِ الأكوَع (٦) كذلك.

وقد ذكر ابنُ القيِّم كُلَّهُ في كتابِهِ "إعلامِ الموقِّعين" () المسألة، وأعلَّ ما جاء عن رسولِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ تسليمِهِ بواحدةٍ مِن أحاديث، وبيَّن فرضيَّة التسليمتيْن، وإعلالهُ للأحاديثِ متينٌ، ولكنَّ القطعَ بفرضيَّة التسليمتَيْنِ جميعًا فيه نظرٌ؛ فلا أعلَمُ مَن قال بذلك مِن الصحابةِ ولا مِن التابعينَ؛ بل جاء عن جماعةٍ منهم خلافُ ذلك؛ كما تقدَّم.

وأمَّا زيادةُ «وبَركاتُهُ»، فلا أصلَ لها؛ وقد جاء في نسخةٍ عند

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص۱۵).

<sup>(</sup>۲) في «مصنفه» (۳۱٤۲ و۳۱۶۳).

<sup>(</sup>٣) في «مصنفه» (٣٠٩٠)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٥٤١)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٠٨٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٠٨٢)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٥٣٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١٥٤٢).

<sup>(</sup>V) (3/177 - P77).

أبي داود (۱)، ويظهَرُ: أنَّها مِن بعضِ النُّسَّاخ، وليست في الروايةِ أصلًا، وإنْ كانت في الروايةِ ثابتةً، فهي شاذَّةً.

وإنْ سلَّم، وقال: «السلامُ عَلَيْكُمْ»، ولم يَقُلْ: «ورحمةُ اللهِ» \_: انصَرَفَ مِنْ صلاتِهِ، والأكمَلُ أنْ يقولَ: «السلامُ عليكم ورحمةُ الله».

والسُّنَّةُ: أَن يُتِمَّ اللفظَ، فيقولَ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ)، وأمَّا الاقتصارُ على «السلامُ عليكم»، فيظهَرُ أنه ليس مِن السُّنَّة.

وأمَّا ما رواه النَّسَائيُّ، وأحمَدُ (٢)، عن محمَّد بن يحيى بن حبَّان، عن عمِّه، عن ابن عُمَر؛ أنَّ النبيَّ ﷺ كان يقولُ عن يمينِهِ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ)، وعن يسارِهِ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ).

فهذا أوردَهُ ابنُ عمر أو مَنْ دونَهُ اختصارًا لمعرفتِهِ؛ وإلا فهو لم يَرِدْ في خبرٍ صحيحٍ مطلقًا؛ وممّا يدُلُّ على أنه أوردَهُ اختصارًا للعلم به: أنَّ النَّسَائيَّ، والطحاويَّ، وغيرَهُما (٣) رَوَوُا الخبر، وأتمُّوا التسليمَ في الجهتَيْن.

والسُّنَّةُ في الالتفاتِ: أن يلتفِتَ يمينًا حتى يَرَى مَنْ خلفَهُ خَدَّهُ الأيمَنَ، ويسارًا حتى يرى مَنْ خلفَهُ خَدَّهُ الأيسَرَ؛ لفعلِ النبيِّ ﷺ فلاً فلك ذلك (٤).

### والانصرافُ مِن الصلاةِ لا يكونُ إلا بالتسليم عندَ جمهورِ العلماء،

<sup>(</sup>۱) في «سننه» (۹۸۹/ط. عوامة)، و(۹۹۷/ط. شعيب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٧١ رقم ٥٤٠٢)، والنسائي (١٣٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (١٣٢٠)، وابن خزيمة (٥٧٦)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (718/1).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٩٩٦)، والنسائي (١١٤٢ و١٣١٩ و١٣٢٢ ـ ١٣٢٥)، وابن ماجه
 (٩١٤) من حديث ابن مسعود.

ولا يَحِلُّ للمصلِّي عملُ شيءٍ حتى يسلِّم؛ لعمومِ قولِهِ ﷺ: (تَحْلِيلُهَا التَّسلِيمُ)؛ وذلك خلافًا للحنفيَّة، وهو قولُ إبراهيمَ النَّخعيِّ، وحمَّادِ بنِ أبي سُلَيْمانَ، وكذلك مرويُّ عن عطاء؛ أنَّهم كانوا يقولون: إنَّ الإنسانَ ينصرِفُ مِن صلاتِهِ بعدَ التشهُّدِ الأخير، ولا يسلِّمُ، وقد سُئِلَ إبراهيمُ النَّخعيُّ: «الرجلُ يَفْرُغُ مِنْ تشهُّدِه، ثم ينصرِفُ قبلَ إمامِهِ؟ قال: لا شيءَ عليه».

وعلى قولِ أبي حنيفة تتفرّعُ مسائلُ، ومنها: أنَّ مَنْ عَمِلَ ناقضًا مِن نواقضِ الصلاةِ قبلَ التسليمِ، وبعدَ التشهُّدِ الأخير؛ كمَنْ أحدَثَ، أو انصرَفَ عن القبلةِ، أو فعَلَ شيئًا منَ المُبْطِلاتِ مِمَّا نصَّ عليه بعضُ الفقهاء؛ كالأكلِ، أو الكلامِ أو غيرِ ذلك ـ: فإنَّ صلاتَهُ صحيحةٌ على قولِ أهل الرأي.

وهذا قولٌ مرجوحٌ مخالِفٌ للسُّنَّةِ، وعملِ الصحابة والتابعين، والصحيحُ: أنَّه لا ينفتِلُ إلا بالتسليم؛ لقولِهِ عليه الصلاةُ والسلامُ: (وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ)؛ أي: لا يَحِلُّ له أن يَفْعَلَ شيئًا إلا بالتسليم، والله أعلم.

### الأذكارُ بعد الصلاةِ المكتوبةِ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِ المُعَالِّ المُعَالِي المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِي المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَلِّلِي المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِّ المُعَالِي الْمُعَالِي المُعَالِي الْمُعَالِي المُعَالِي المُعِلِّ المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المُعَالِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلْمِي المُعِلْمِي المُعِلْمِ المُعِلِي المُ

شرَعَ اللهُ أَذكارًا تقالُ بعد الصلاقِ، بعد الانصرافِ بالتسليمِ، وقد فسَّر ابنُ عبَّاسٍ قولَهُ تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّيْلِ فَسَبِّحَهُ وَأَدْبَكَرَ السُّجُودِ ﴾ [ق: ٤٠]؛ بأنه الذِّكْرُ بعد الصلاةِ؛ كما رواه البخاريُّ في «صحيحِه» (١)؛ مِن حديثِ

<sup>(1) (1013).</sup> 

934

مجاهِدٍ: قال ابنُ عبَّاس: «أَمَرَهُ أَنْ يسبِّحَ في أَدْبارِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا»؛ يعني: قولَهُ: ﴿وَأَدْبَكُرُ ٱلشُّجُودِ﴾ [ق: ٤٠].

ولا يُشرَعُ الفصلُ بين التسليم والذِّكْرِ بعدَ الصلاةِ بفاصِلٍ؛ كسكوتٍ أو حديثٍ، وقد كان النبيُّ عَلَيْهُ يبادِرُ بالذِّكْرِ بعد السلام؛ كما ثبَتَ عند مسلِم (۱)، عن عائشة؛ قالت: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا سَلَّمَ، لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارً مَا يَقُولُ: (اللَّهُمَّ، أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإَكْرَام)».

وقد كان غيرُ واحدٍ مِن السلفِ لا يقومُ بعد الصلاةِ حتى يُتِمَّ تسبيحَهُ؛ صَحَّ هذا عن عُرْوةَ بنِ الزُّبَيْرِ، وعطاءِ بنِ أبي رَبَاحِ (٢).

### الاستغفارُ والتهليلُ بعد المكتوبةِ

وأوَّلُ ذِكْرٍ يُشرَعُ بعد الصلاةِ: الاستغفارُ، ثُمَّ ما جاء في حديثِ عائشةَ السابقِ؛ وذلك لِمَا جاء عن ثَوْبانَ؛ قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ، اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: (اللَّهُمَّ، أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَام)»؛ رواه مسلِمٌ ((").

ويقولُ أيضًا: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْك، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ)؛ فقد كان النبيُّ عَلَيْهِ يقولُهَا بعد لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ)؛ فقد كان النبيُّ عَلَيْهِ يقولُهَا بعد كل صلاةٍ مكتوبةٍ إذا سلَّم؛ كما رواه الشيخانِ؛ مِن حديثِ المُغيرةِ (1).

<sup>.(097) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) «المصنف» لعبد الرزاق (٣٢٠٤)، و«المصنف» لابن أبي شيبة (٣١٤٦).

<sup>.(091) (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٨٤٤)، ومسلم (٥٩٣).

وفي بعضِ رواياتِ البخاريِّ: جعَلَ التهليلَ ثلاثَ مَرَّاتٍ؛ فقال بعدَ ذكرِ التهليلِ: «ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» (١)، وقد أخرَجَها أحمدُ والنَّسَائيُّ (٢).

وعدَمُ ذكرِ الشيخَيْنِ للعدَدِ مع إخراج الحديثِ في مواضِعَ ؟ كالإعلالِ لهذه الزيادةِ، وقد استَغْرَبَها ابنُ رجَبِ (٣).

وقد كان بعضُ السلفِ يهلِّلُ ثلاثًا بعد الصلاةِ؛ كابنِ الزُّبَيْرِ (٤)، وعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ، ومكحولٍ؛ كما رَوَى مالكُ بنُ زيادٍ أبو هاشم الأَشْجَعيُّ؛ قال: «سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ يَقُولُ: مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ: أَنْ تَقُولَ إِذَا فَرَغْتَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْك، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ ثلاثَ مَرَّاتٍ»؛ رواه ابنُ أبي شَيْبة (٥).

ورواه ابنُ عساكِرَ؛ فقال مالكُ بنُ زيادٍ: "صلَّى لَنَا عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ، فَلَمَّا سَلَّمَ، أَعْلَنَ، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ ثلاثَ مَرَّاتٍ، وفعَلَ لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ ثلاثَ مَرَّاتٍ، وفعَلَ ذلك أيَّامًا، والتفت إلينا، فقال: إنَّما أَعْلَنْتُ التهليلَ؛ لِتَعْلَمُوهُ وَتَفْعَلُوهُ؛ فإذا أيَّامًا، والتفت إلينا، فقال: إنَّما أَعْلَنْتُ التهليلَ؛ لِتَعْلَمُوهُ وَتَفْعَلُوهُ؛ فإنَّها مِن تمامِ الصلاةِ: ألَّا يَقُومَ أحدُكُمْ إذا صلَّى وسلَّم، حتى يَقُولَهُنَّ ثلاثَ مَرَّاتٍ».

قال أبو هاشِم: «فلَقِيتُ مَكْحُولًا، فأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: وَقَدُّ أَعْلَنَ بِهِ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: وَقَدُّ أَعْلَنَ بِهِ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ؟ إِنْ كَانَ مِنْ مُخَبَّآتِنَا الَّتِي نَخْبَؤُه»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجها البخاري (٦٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجها أحمد (٢٥٠/٤ رقم ١٨١٩٢)، والنسائي (١٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) **انظر**: «فتح الباري» (٧/٤١٧).

<sup>(</sup>٤) «المصنف» لابن أبي شيبة (٣١٢١).

<sup>(</sup>۵) في «المصنف» (۲۰/۳). (٦) «تاريخ دمشق» (٥٦/٤٥٤).

ويقولُ أيضًا: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا تُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النَّعْمَةُ، وَلَهُ الفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ)؛ فقد كان النبيُ عَيْقِي يقولُ ذلك في مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ)؛ فقد كان النبيُ عَيْقِي يقولُ ذلك في دُبُرِ كُلِّ صَلَةٍ؛ كما رواه مسلِمٌ مِن حديثِ ابنِ الزُّبَيْرِ (۱).

# التسبيحُ بعد الصلاةِ المكتوبةِ المُ

وأمَّا التسبيحُ بعد الصلاةِ المكتوبةِ، فقد جاء عن النبيِّ ﷺ على صُورٍ:

الأُولى: التسبيحُ والتحميدُ والتكبيرُ، ثلاثًا وثلاثينَ؛ رواه الشيخانِ (٢)، عن أبي هُرَيْرَةَ، ولفظُهُ مرفوعًا: «أَلَا أُحَدِّثُكُمْ: إِنْ أَخَذْتُمْ، أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ، إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ؛ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ».

الثانية: التسبيحُ والتحميدُ والتكبيرُ، ثلاثًا وثلاثِينَ؛ فتلك تِسْعةٌ وتسعونَ، ويقولُ تمامَ المئةِ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)؛ رواه مسلِمٌ (٣)، عن أبي هُرَيْرة؛ ولفظُهُ مرفوعًا: (مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ؛ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ،

<sup>.(098) (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) البخاری (۸٤۳)، ومسلم (۹۹٥/ ۱٤۲).

<sup>.(09</sup>V) (T)

وَقَالَ تَمَامَ الْمِئَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْر).

الثالثة: التسبيحُ والتحميدُ، ثلاثًا وثلاثِينَ، والتكبيرُ أربعًا وثلاثِينَ، والتكبيرُ أربعًا وثلاثِينَ؛ رواه مسلِمٌ (()؛ مِن حديثِ كَعْبِ بنِ عُجْرة، ولفظُهُ مرفوعًا: (مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ \_ أَوْ فَاعِلُهُنَّ \_ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، ثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ تَحْبِيرَةً، وَأَرْبَعُ وَثَلَاثُونَ تَحْبِيرَةً).

الرابعة: التسبيحُ والتحميدُ والتكبيرُ، خمسًا وعشرِينَ، وآخِرُها التهليلُ مَرَّةً واحدةً؛ رواه النسائيُّ؛ مِن حديثِ زيدِ بنِ ثابتٍ (٢).

الخامسةُ: التسبيحُ والتحميدُ والتكبيرُ عَشْرًا، وقد رواه البخاريُّ مِن حديثِ أبي هُرَيْرةَ (٣)، وفي الروايةِ كلامٌ يسيرٌ كما يأتي.

ولكنَّ التسبيحَ والتحميدَ والتكبيرَ عشرًا: جاء مِن غيرِ حديثِ أبي هُرَيْرة؛ فقد رَوَى أبو داودَ التسبيحَ والتحميدَ والتكبيرَ، كلَّ واحدةٍ عَشْرًا عَشْرًا؛ مِن حديثِ عطاءِ بنِ السائبِ، عن أبيه، عن عبدِ اللهِ بنِ عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا، وَيُكبِّر عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا، وَيُكبِّر عَشْرًا، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ؛ فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِئَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفُ وَخَمْسُ مِئَةٍ فِي المِيزَانِ).

السادسةُ: التسبيحُ والتحميدُ والتكبيرُ، إحدى عَشْرةَ، وقد رواها مسلِمٌ (٥) مِن فَهْم سُهَيْلِ بنِ أبي صالح، فيما يرويه عن أبي صالح،

<sup>.(</sup>١٣٥٠).

<sup>(7) (1977).</sup> 

<sup>.(127/090) (0)</sup> 

عن أبي هُرَيْرةَ، وفيه: «إِحْدَى عَشْرَةَ، إِحْدَى عَشْرَةَ؛ فَجَمِيعُ ذَلِكَ كُلِّهِ ثَلَاثُونَ».

وحديثُ أبي هُرَيْرةَ في التسبيحِ عَشْرًا، هو حديثُ أهلِ الدُّثُورِ الذي جاء فيه التسبيحُ والتحميدُ والتكبيرُ ثلاثًا وثلاثِينَ، ومخرَجُ الحديثِ واحدٌ مِن حديثِ سُمَيِّ، عن أبي صالح، عن أبي هُرَيْرةَ (١).

ويحتمِلُ أَنَّ الراوي ظَنَّ أَنَّ الجميعَ يقالُ ثلاثًا وثلاثِينَ، لا أَنَّ كلَّ واحدةٍ واحدةٍ تقالُ ثلاثًا وثلاثِينَ؛ فرواه كما فَهِمَهُ بمعناهُ؛ فصار كلُّ واحدةٍ عشرًا، والجميعُ ثلاثونَ بحذفِ الكسرِ، وعلى روايةِ سُهَيْلٍ: «ثلاثُ وثلاثونَ».

والبخاريُّ أخرَجَ حديثَ أهلِ الدُّثُورِ بعدَدِ التسبيحِ ثلاثًا وثلاثينَ في أبوابِ الذكرِ بعد الصلاةِ (٢)، وأخرَجَ عدَدَ العَشْرِ في الدعاء (٣)؛ وهذا ترجيحٌ مِن البخاريِّ للروايةِ الأولى، فربَّما ذكرَ الحديثَ في غيرِ بابِهِ؛ لبيانِ إشكالٍ فيه يتضِحُ باللفظِ المذكورِ منه في بابِهِ، وقد يُورِدُهُ في غيرِ بابِهِ بابِهِ للفظةٍ صحيحةٍ فيه تتصِلُ بالبابِ.

وبعضُ الرواةِ ربَّما وَهِمَ وأشكلَ عليه العدَدُ في التسبيحِ؛ فرواه بفهمِهِ، لا بنصِّه؛ ويدُلُّ على هذا: ما جاء عند مسلِم (٤)، عن ابنِ عَجْلانَ؛ قال: قال سُمَيُّ: «فحدَّثْتُ بعضَ أهلي هذا الحديث، فقال: وَهِمْتَ، إنما قال: تُسَبِّحُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وتَحْمَدُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَاخَذَ وتُكبِّرُ، وسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ،، اللهُ أَكْبَرُ، وسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ،، اللهُ أَكْبَرُ،

<sup>(</sup>۱) سبق قريبًا.

<sup>(</sup>٣) سبق قريبًا. (١٤٢/٥٩٥).

وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ؛ حَتَّى تَبْلُغَ مِنْ جَمِيعِهِنَّ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ».

وسواءٌ كان التسبيحُ والتكبيرُ والتهليلُ مفرَدًا أو مجموعًا، فالأمرُ فيه سَعَةٌ؛ فمَن بدَأَ بالتسبيحِ وحدَهُ ثلاثًا وثلاثينَ، ثُمَّ بالحمدِ، ثم بالتكبيرِ، أو جمَعَها بقولِهِ: «سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ»، فالأمرُ فيه سَعَةٌ، وقد سُئِلَ أحمدُ عن ذلك؟ فقال: «لا يُضَيَّقُ»، ورجَّح في روايةِ أبي داودَ: الجمعَ (۱).

وجاء عن أحمد: التخييرُ بين هذه الأعدادِ، ورُوِيَ عنه تفضيلُ التسبيح بثلاثٍ وثلاثينَ (٢).

والأفضَلُ: أن يكونَ التسبيحُ باليَدِ؛ لظاهِرِ فعلِ النبيِّ ﷺ، ومَن يَثْقُلُ عليه العَدُّ، فأراد أن يسبِّحَ بغيرِ الأصابع، فجائِزٌ.

#### الدعاءُ بعد المكتوبة



<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (۷/ ۱۱٤)، و«مسائل أبي داود» (٥٤٤).

- 100 m

<sup>(</sup>۲) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٧/ ٤١٤).

<sup>.(</sup>V·9) (T)

ورُوِيَ أَنه قال لَمُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ: (أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ: لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ، أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ)؛ رواه أبو داودَ والنَّسَائيُّ، عن الصُّنَابِحِيِّ، عن مُعَاذٍ (١).

ويُروَى: أَنَّ النبيَّ ﷺ سُئِلَ: «أَيُّ الدعاءِ أَسْمَعُ؟ قال: (جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِر، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ)»؛ رواه أحمدُ والتِّرْمِذيُّ (٢).

## الجهرُ بالذِّكْرِ بعد الصلاةِ الجهرُ الدِّكْرِ العد الصلاةِ العلامِ العلمُ ا

ويُشرَعُ الجهرُ بالذِّكْرِ بعد الصلاةِ بما يُسمِعُ نفسَهُ ومَن حَوْلَهُ، ولا يشوِّشُ عليهم، وقد كان الناسُ يَعرِفُونَ انصرافَ النبيِّ عَليهم، وقد كان الناسُ يَعرِفُونَ انصرافَ النبيِّ عَليهم، وقد كان الناسُ يَعرِفُونَ انصرافَ النبيِّ عَبَّاسٍ: أنَّ رفعَ صوتِهِ بالذِّكْرِ ؟ كما ثبَتَ في «الصحيحَيْنِ» (٣)، عن ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّ رفعَ الصوتِ بالذِّكْرِ حِينَ ينصرِفُ الناسُ مِن المكتوبةِ، كان على عَهْدِ النبيِّ عَلَيْهِ.

وقال ابنُ عبَّاسِ: «كُنتُ أَعْلَمُ إذا انصَرَفُوا بِذَلِكَ إذا سَمِعْتُهُ» (٤).

وظاهِرُهُ: أنَّ ابنَ عبَّاسٍ يَسمَعُهُمْ وهو خارِجَ المسجِدِ قريبٌ منه؛ لأنه لو كان داخلَهُ، فإنه يعرِفُ انصرافَهُمْ بالرؤيةِ، أو بسماعِ التسليم مِن الصلاةِ، ويظهَرُ: أنَّ صوتَ المصلِّينَ مجتمِعِينَ بالذكرِ بعد الصلاةِ أرفَعُ مِن صوتِ الإمامِ وحدَهُ بالتسليم؛ لأنه لو كان صوتُ الإمامِ أرفَعَ، لكان ابنُ عبَّاسٍ أسمَعَ له مِن صوتِ المصليّنَ بالذكرِ.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱۵۲۲)، والنسائي (۱۳۰۳).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٤/ ٢٣٤ و ٣٢١ رقم ١٨٠٥٩ و ١٨٨٩٦ و ١٨٨٩٧) مِن حديث كعب بن
 مُرَّة، والترمذي (٣٤٩٩) مِن حديث أبي أمامة.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٨٤١)، ومسلم (٥٨٣).

<sup>(</sup>٤) الموضع السابق.

والسُّنَّةُ: أَنْ يَذَكُرَ كَلُّ وَاحَدٍ ذِكْرَهُ مَنْفَرِدًا عَنَ غَيْرِه، ولا يَتَعَمَّدَ المَصلُّونَ الذَكرَ جماعةً؛ سواءٌ أَنْ يردِّدوا خلفَ الإمامِ، أو كلُّ جماعةٍ بعضُهم مع بعضٍ.

### الله الكرسيِّ والمعوِّذاتُ بعد الصلاةِ الكرسيِّ والمعوِّذاتُ بعد الصلاةِ الكرسيِّ والمعوِّذاتُ بعد الصلاةِ الكرسيِّ المعوِّذاتُ العلامِ العلمُ العلمُ

وللمصلِّي أن يقراً بعد المكتوبة آية الكُرْسيِّ؛ فقد جاء في ذلك حديثُ أبي أُمامَةَ مرفوعًا: (مَنْ قَرَاً آيةَ الكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، لَمْ حديثُ أبي أُمامَةَ وابنُ السُّنِيِّ إلَّا أَنْ يَمُوتَ)؛ رواه النَّسَائيُّ وابنُ السُّنِيِّ؛ مِن حديثِ محمَّدِ بنِ حِمْيَر، عن محمَّدِ بنِ زياد، عن أبي أُمَامةَ (۱)، وجوَّد إسنادَهُ ابنُ مُفلِح (۲).

وأمَّا المعوِّذاتُ: فرُوِيَ فيها حديثُ عُقْبةَ بنِ عامِرٍ؛ قال: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَيْنَةِ أَنْ أَقْرَأَ بِالمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ»؛ وهو في «المسنَد»، و«السنن»(۳).

ولا يصحُّ في قراءة سورة الإخلاصِ بعد الصلواتِ المكتوباتِ حديثٌ، إلا أنَّ بعضَ العلماءِ أدخَلَ الإخلاصَ في المعوِّذاتِ، وقد جاء في بعضِ رواياتِ حديثِ عُقْبةَ: لفظُ المعوِّذَتَيْنِ (٤)، وفي بعضِها: النصُّ على أوَّلِ آيةٍ منهما، ولكنْ ثبَتَ في البخاريِّ (٥)؛ مِن حديثِ عائشةَ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٨٤٨)، وفي «عمل اليوم والليلة» (١٠٠)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (١٢٤).

<sup>(</sup>۲) في «الفروع» (۲/ ۲۲۸).

<sup>(</sup>۳) أحمد (٤/١٥٥٣ و ٢٠١١ رقم ١٧٤١٧ و١٧٧٩٢)، وأبو داود (١٥٢٣)، والترمذي (٣٠٣)، والنسائي (١٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) كما في رواية الترمذي السابقة.

<sup>.(</sup>o·\V) (o)

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ، جَمَعَ كَفَّيْهِ، فَقَرَأَ الإِخْلَاصَ وَالمُعَوِّذَتَيْنِ، وَنَفَثَ فِيهِما، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ»؛ يَفْعَلُ ذلكَ ثلاثًا.

ولمن قراً المعوِّذاتِ دُبُرَ الصلواتِ أَنْ يقراًهَا مَرَّةً، ولم يثبُتْ قراءتُهَا بعدَهُنَّ ثلاثًا، ولكنْ جاء عند أبي داوُدَ<sup>(۱)</sup>؛ مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ خُبيْبٍ عَلَيْهُهُ؛ أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قال له: (قُلْ: «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ»، وَالمُعَوِّذَتَيْنِ، خُبيْبٍ عَلَيْهُ وَ اللهُ مَرَّاتٍ، تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ)، وهذا في التعوُّذِ حِينَ تُمْسِي وَتُصْبِحُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ)، وهذا في التعوُّذِ للصباح والمساءِ، لا أدبارَ الصلواتِ.

### السُّنَنُ الرواتِبُ عدَدُها ومواضِعُها ﴿ السُّنَنُ الرواتِبُ عدَدُها ومواضِعُها



يُشرَعُ الإتيانُ بالسُّنَنِ السابقةِ للصلواتِ المكتوبةِ واللاحقةِ لها، وقد جاء فضلُهَا في القرآنِ والسُّنَّةِ؛ ومِن ذلك: قولُهُ تعالى: ﴿وَمِنَ النَّبَّهُ وَسَبَعْهُ وَلَّهُ مَالِي السَّجُودِ [ق: ٤٠].

وكان ابنُ زَيْدٍ يَرَى أَنَّها النوافِلُ خلفَ الفرائضِ (٢).

وأكثرُ السلفِ على أنها الركعتانِ بعد المغرِبِ؛ وعلى هذا حملَهُ الصحابةُ والتابعون؛ كعُمَرَ، وعليِّ، وابنِ عبَّاسٍ، والحسَنِ، وأبي هُريْرة، وأبي أُمامَةَ، ومجاهِدٍ، والشَّعْبيِّ، وعِكْرِمةَ، والنَّخَعيِّ، وغيرِهم (٣)، وقد قال ابنُ جرير (٤): «ولولا ما ذكرْتُ مِن إجماعِها عليه، لرأَيْتُ أنَّ القولَ في ذلك ما قالَهُ ابنُ زَيْدٍ».

<sup>.(0.17) (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲۱/ ٤٧٣).

۳) انظر: «تفسير ابن جرير» (۲۱/ ٤٦٩ ـ ٤٧٣).

٤) في «تفسيره» (٢١/٤٧٤).

ورُوِيَ عن عُمَر، وابنِ عبَّاسٍ، وأبي هُرَيْرةَ؛ في قولِهِ تعالى: ﴿وَمِنَ النَّهِ فَي قولِهِ تعالى: ﴿وَمِنَ النَّهُ وَإِدْبَرَ النَّهُومِ ﴾ [الطور: ٤٩]: أنَّ التسبيحَ إدبارَ النجومِ؛ يعني: الركعتَيْنِ قبلَ الفجرِ (١).

ولم يكنِ الصحابةُ أحرَصَ علي شيءٍ مِن الرواتِبِ حِرْصَهم على راتبةِ الفجرِ، والأربَع قبلَ الظهرِ، والركعتَيْنِ بعد المغرِبِ.

والسُّنَنُ الرواتِبُ تكونُ عَشْرَ رَكَعاتٍ، وتكونُ ثِنْتَيْ عَشْرةَ رَكْعةً، ويُستحَبُّ المغايرةُ: يصلِّيها عَشْرَ رَكَعاتٍ:

فَأَمَّا أَدَاءُ الرواتِبِ ثِنْتَيْ عَشْرةَ رَكْعةً: فكما جاء عن أمِّ حَبِيبةَ: أنه ﷺ قال: (مَنْ صَلَّى للهِ فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بُنِيَ لَهُ بَيْتُ فِي الجَنَّةِ)؛ رواه مسلِمٌ (۲).

وتفصيلُها: ركعتانِ قبلَ الفَجْرِ، وأربَعٌ قبلَ الظهرِ، وركعتانِ بعدَها، وركعتانِ بعدَها، وركعتانِ بعدَ العِشَاءِ؛ كما جاء تفصيلُ ذلك في حديثِ أمِّ حَبِيبةَ السابقِ، عند التِّرمِذيِّ أَنَّ، ولفظُهُ: «أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَشْءِ وَعَيْرِهِ وَعْيْرِهِ وَعَيْرِهِ وَعَيْرِهِ وَعَيْرِهِ وَعَيْرِهِ وَعِيْرِهِ وَعَيْرِهِ وَعِيْرِهِ وَعَيْرِهِ وَعَيْهِ وَلِهِ عَلْمُ عَلِهِ وَالْعَلِهِ وَالْعَلِهِ وَالْعَلِهِ وَالْ

وفي بعضِ رواياتِ حديثِ أمِّ حَبِيبةَ: «أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا»؛ وهي معلولةٌ(٥٠).

<sup>(</sup>۱) **انظر**: «مصنف ابن أبي شيبة» (٦٨٤٦ و٨٨٤٧)، و«تفسير ابن جرير» (٦٠٨/٢١).

<sup>(</sup>٢) (٨٢٧).

<sup>(</sup>٤) «المصنف» لابن أبي شيبة (٦٠٢٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (١٢٦٩)، والترمذي (٤٢٧ و٤٢٨)، والنسائي (١٨١٢ و١٨١٤ و٥١٨١) و ماجه (١١٦٠).

وفي حديثِ عائشةَ في البخاريِّ (۱): قالتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ».

وأكثَرُ فعلِ الصحابةِ لراتِبةِ الظُّهْرِ أربعًا قبلَهَا؛ كما رواه عمرو بن ميمونٍ؛ قال: «لم يَكُنْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيَّ يَتْرُكُونَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ عَلَى حَالٍ»(٢).

وبمعناه نقَلَهُ النَّخَعيُّ (٣).

وجاء صلاتُها أربعًا عن عُمَرَ وعليِّ والحسَنِ بنِ عليٍّ وابنِ مسعودٍ وابنِ عُمَرَ (٤).

وأمَّا أداءُ السُّنَنِ الرواتِبِ عَشْرَ رَكَعاتٍ: فهي ما سبَقَ، إلا أنَّ الأربَعَ قبل الظهر تكونُ ركعتَيْن.

وقد جاء تفصيلُ ذلك مِن حديثِ ابنِ عُمَرَ وعائشةَ في «الصحيح» وغيرِه، في رواياتٍ؛ منها: ما جاء عن ابنِ عُمَرَ رَقِيْهَا؛ قال: «حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْح»؛ رواه البخاريُّ (٥).

وبهذا العدَدِ كان يقولُ بعضُ السلَفِ؛ كالحسَنِ، وابنِ سِيرِين (٦).

<sup>(1) (1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) «المصنف» لابن أبي شيبة (٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) «المصنف» لعبد الرزاق (٤٨٢٩).

<sup>(</sup>٤) «المصنف» لعبد الرزاق (٤٨٢٦، ٥٩٩٦)، و«المصنف» لابن أبي شيبة (٦٠٢١، ٢٠٠٦).

<sup>.(</sup>١١٨٠) (٥)

<sup>(</sup>٦) «المصنف» لابن أبي شيبة (٦٠٢٣).

## مواضعُ أداءِ السُّنَنِ الرواتِبِ، وطُولُها ﴿ حَالَمُ



يُشرَعُ عِمَارةُ البيوتِ بالنوافلِ وعدَمُ هَجْرِ العِبَادةِ فيها، حتى تكونَ كالمقابِرِ، وقد قال النبيُ عَلَيْ: (لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ) (١٠)، وقال: (صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ؛ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ) (٢٠).

ومِن العلماء: مَن أَخَذَ بعمومِ الحديثِ على أنَّ النوافِلَ مطلَقًا في البيتِ أفضَلُ منها في المسجِدِ؛ نافِلةً مطلَقة، ونافِلةً راتِبةً؛ وهذا قولُ الجمهور (٣).

ومنهم: مَن فصَّل وفرَّق؛ وهو الأشبَهُ.

فَأُمَّا النوافلُ المطلَقةُ: فقد حُكِيَ الاتفاقُ على أنَّ أداءَها في البيوتِ أفضًا لَهُ .

وأمَّا السنَنُ الراتِبةُ: ففي ذلك خلافٌ:

فمِن الأئمَّةِ: مَن فضَّل أداءَ الراتِبةِ النهاريَّةِ في المسجِدِ، وراتبةَ الليل في البيتِ؛ وبهذا قال مالكُ<sup>(ه)</sup>.

واستَحَبَّ أحمدُ أداءَ نافِلةِ الظهرِ في المسجِدِ، ونافِلةَ الفجرِ والمغرِب في البيتِ (٦٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٨٠) مِن حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٣١)، ومسلم (٧٨١) مِن حديث زيد بن ثابت.

<sup>(</sup>٣) **انظر**: «شرح النووي» (٦/٩ و ٦٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (١٤/ ١٧٠ ـ ١٧١).

<sup>(</sup>۵) **انظر**: «شرح النووي» (٦/٩)، و«فتح الباري» (٣/٥٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: «المغنى» (٢/ ٥٤٣).

والأحاديثُ الوارِدةُ تَدُلُّ على أنَّ الراتِبةَ ليستْ كالمطلَقةِ، والراتِبةُ في نفسِها ليست سواءً؛ فمنها: ما كان يؤدِّيها النبيُّ ﷺ في بَيْتِهِ، ومنها: ما كان يؤدِّيها في المسجِدِ.

فَأُمَّا رَاتِبةُ الفجرِ: فقد كان النبيُّ ﷺ يصلِّيها في بيتِهِ؛ كما جاء في حديثِ ابنِ عُمَرَ وحَفْصةَ وعائشةَ وابنِ عبَّاسِ وغيرِهم (١).

ومِن الصحابةِ والتابعينَ: مَن كان يصلِّيهما في البيتِ (٢).

ومنهم: مَن كان يصلِّيهما في المسجِدِ (٣).

وكان أحمَدُ يستحِبُّ صلاتَهما في البيتِ، ولم يفرِّقْ بين إمامٍ ومأموم، وقال أبو داودَ: «ما رأيتُ أحمَدَ رَكَعَهُما في المسجِدِ قَطُّا»(٤).

وقد كان النبيُّ عَلَيْهُ يحفِّفُهما؛ حتى تقولَ عائشةُ: «كان النبيُّ عَلَيْهُ مُنْخُفُ الركعتَيْنِ اللَّتَيْنِ قبلَ صلاةِ الصُّبْحِ؛ حتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الكِتَابِ؟!»(٥).

وقد كان الصحابةُ وأكثَرُ التابعينَ يخفِّفونهما؛ حتى رُوِيَ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرِو كان يقرَأُ فيهما بفاتحةِ الكتابِ؛ لا يَزِيدُ معَهَا شيئًا (٢٠).

لكنْ ثبَتَ في مسلِم (٧)؛ مِن حديثِ أبي هُرَيْرةَ؛ أنَّ النبيَّ عَيْكَ كان

<sup>(</sup>۱) انظر: «صحیح البخاري» (۱۸۳ و۲۲۶ و۱۱۸۰ و۱۱۸۱ و۱۱۹۸ و۲۵۹۱ و۲۵۷۱)، و«صحیح مسلم» (۷۲۳ و۷۲۶ و۷۳۳).

<sup>(</sup>٢) «المصنف» لعبد الرزاق (٤٠١٩)، و«المصنف» لابن أبي شيبة (٦٤٣٣ ـ ٦٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) «المصنف» لعبد الرزاق (٤٠٢٠ و٤٠٢١ و٤٠٢٣ و٤٠٢٣ و«المصنف» لابن أبي شيبة (٦٤٠٩ و٥٤٤٦ و٢٤٧٦ و٢٨٨٢).

<sup>(</sup>٤) «مسائل أبي داود» (٣٥٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١١٧١)، ومسلم (٧٢٤).

<sup>(</sup>۱۷۹۳). «شرح معانى الآثار» للطحاوي (۱۷۹۳).

<sup>(</sup>V) (TYV).

يَقْرَأُ فِيهِمَا بـ «الكافِرُونَ»، و«الإخلاصِ». وبهذا يقرَأُ ابنُ مسعودٍ وابنُ عبَّاسِ<sup>(۱)</sup>، وكثيرٌ مِن التابعينَ.

وأمَّا راتِبةُ الظهرِ القبليَّةُ والبعديَّةُ: فظاهِرُ الروايةِ: أَنَّ النبيَّ ﷺ كان يؤدِّيها أربعًا يؤدِّي القبليَّةَ تارَةً ركعتَيْنِ، وتارَةً أربعًا، والثابثُ: أنه كان يؤدِّيها أربعًا في بيتِهِ، ثم بعدَها ركعتَيْنِ في بيتِهِ أيضًا:

فَمَن أَرَاد أَن يَجِعَلَ رَاتِبةَ يُومِهِ ثِنْتَيْ عَشْرةَ رَكِعةً، فَإِنَّه يَصلِّي قَبلَ الظَهْرِ أَربعًا، وبعدَها ركعتَيْنِ؛ كلُّها في بَيْتِهِ، ومَن أَرَاد أَنْ يَجعَلَ رَاتِبةَ يُومِهِ عَشْرًا، فيصلِّي قبلَها ركعتَيْنِ، وبعدَها ركعتَيْنِ في المسجِدِ؛ وذلك للجمع بين حديثِ ابنِ عُمَرَ وعائشةَ:

فَأُمَّا حديثُ ابنِ عُمَرَ: فقد سبَقَ.

وأمّا حديثُ عائشة : فرواه مسلِمٌ (٢)، عن عبدِ اللهِ بنِ شَقِيقٍ ؛ قال : سأَلْتُ عائشة عن صلاةِ رسولِ اللهِ عَنْ تَطَوُّعِهِ ؟ فقالتْ : «كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ويُصلِّي رَكْعَتَيْنِ، ويُصلِّي رَكْعَتَيْنِ، ويُصلِّي بِالنَّاسِ المَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصلِّي رَكْعَتَيْنِ، ويُصلِّي بِالنَّاسِ المَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصلِّي رَكْعَتَيْنِ، ويُصلِّي بِالنَّاسِ العِشَاء، ويَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وكَانَ يُصلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَتَيْنِ، وكَانَ يُصلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَتَيْنِ، وكَانَ يُصلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَتَيْنِ، وكَانَ يُصِلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ

وكان الصحابةُ يَحرِصُونَ على الأربَعِ قبلَ الظُّهْرِ في بيوتِهِمْ؛ كما جاء عن عُمَرَ وابن مسعودٍ، وكانوا يُطِيلُونَهُنَّ (٣).

وليس لصلاةِ العصرِ راتِبةٌ قبليَّةٌ ولا بعديَّةٌ، وإنما يُشرَعُ الصلاةُ قبلَها

<sup>(</sup>۱) «المصنف» لعبد الرزاق (٤٧٩١)، و«المصنف» لابن أبي شيبة (٦٣٩٧).

<sup>.(</sup>٧٣٠) (٢)

<sup>(</sup>۳) «المصنف» لابن أبي شيبة (۲۰۰۸، ۲۰۰۸).

بين الأذانَيْنِ ركعتَيْنِ، كغيرِها مِن الصلواتِ؛ لقولِهِ ﷺ: (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً)(١).

وأمَّا راتِبةُ المغرِبِ والعشاءِ: فراتِبَتُهما بعديَّةٌ، ولا راتبةَ لهما قبليَّةُ، فيصلِّي بعدَهما ركعتَيْنِ، وظاهِرُ حديثِ ابنِ عُمَرَ وعائشةَ: أنَّ النبيَّ ﷺ كان يؤدِّيهما في بيتِه.

ورُوِيَ الأمرُ بأدائِهِما في البيوتِ؛ كما في «المسنَدِ» (٢)، وغيرِهِ؛ مِن حديثِ محمودِ بنِ لَبِيدٍ؛ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (ارْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بَيُوتِكُمْ)، وعند أبي داودَ (٣)؛ مِن حديثِ كَعْبِ بنِ عُجْرةَ، مرفوعًا: (هَذِهِ صَلَاةُ البُيُوتِ).

ولم يكنِ الصحابةُ أحرَصَ على أداءِ راتِبةٍ في البيتِ حِرْصَهم على الركعتَيْنِ بعد المغرِبِ في بيوتِهِمْ؛ جاء ذلك عن عبد الرحمنِ بنِ عَوْفٍ، وابنِ عبَّاس؛ قال العبَّاسُ بنُ سَهْلِ الساعديُّ: «أَدْرَكْتُ زَمَانَ عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ، وَإِنَّهُ لَيُسَلِّمُ مِنَ المَعْرِبِ، فَمَا أَرَى رَجُلًا وَاحِدًا يُصَلِّيهِمَا فِي عَقَّانَ، وَإِنَّهُ لَيُسَلِّمُ مِنَ المَعْرِبِ، فَمَا أَرَى رَجُلًا وَاحِدًا يُصَلِّيهِمَا فِي المَسْجِدِ، يَبْتَدِرُونَ أَبْوَابَ المَسَاجِدِ حَتَّى يَخْرُجُوا، فيصُلُّونَهَا فِي المَسْجِدِ، يَبْتَدِرُونَ أَبْوَابَ المَسَاجِدِ حَتَّى يَخْرُجُوا، فيصُلُّونَهَا فِي بُيُوتِهِمْ (٤٠).

وقال ميمونٌ: «كانوا يَسْتَحِبُّونَ هاتَيْنِ الركعَتَيْنِ بعدَ المغرِبِ في بيوتِهمْ»(٥).

ويُستحَبُّ تخفيفُ الركعتَيْنِ بعد المغرِبِ، وأنْ يقرأ فيهما بسورتَي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٢٤)، ومسلم (٨٣٨) مِن حديث عبد الله بن مغفَّل.

<sup>(7) (37577).</sup> 

<sup>.(1</sup>٣٠٠) (٣)

<sup>(</sup>٤) «المصنف» لابن أبي شيبة (٦٤٣٢، ٦٤٣٤)، و«شرح المعاني» للطحاوي (٢١٩٧).

<sup>(</sup>٥) «المصنف» لابن أبي شيبة (٦٤٣٥).

الإخلاص: «الكافرونَ»، و «قل هو الله أحد»؛ كما جاء عن ابن عُمَرَ فَيُهَا؛ قال: «رَمَقْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عِشْرِينَ مَرَّةً؛ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، قال: «رَمَقْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عِشْرِينَ مَرَّةً؛ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِب، وَفَلَ هُوَ اللهُ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ إِلَى اللهَ مُواللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

وظاهرُ حديثِ عائشةَ: أنَّ للمصلِّي أن يَحتسِبَ راتِبةَ العشاءِ مِن قيامِ الليلِ؛ فقد روت عائشةُ: أنَّه صلَّى راتِبةَ العشاءِ، ثم صلَّى بعدَها تِسْعًا الوِتْرُ فِيهِنَّ (٢).

وأمَّا راتِبةُ الجُمُعةِ البعديَّةُ: فإنْ صلَّاها في بيتِهِ، فيصلِّيها ركعتَيْنِ؛ كما في حديثِ ابنِ عمر (٣)، وإنْ صلَّاها في المسجِدِ، فيصلِّيها أربعًا؛ كما في حديثِ أبي هُرَيْرةَ (٤).

والنَّوافِلُ تَجبُرُ نَقْصَ الفرائضِ، ومَن كَمُلت نوافِلُه كَمُلت فرائِضُه، والإِتيانُ بالسُّنَنِ الرَّاتبةِ عَلَامةٌ على تعظِيمِ الفرائِضِ، وقد كان النبيُ عَلَيْ وأصحابُه يَحرِصونَ على السُّنَنِ الرَّاتبةِ أَشَدَّ من حِرْصِهم على النوافلِ المُطْلقةِ، وبهذا تَمَّ المقصودُ من الكلامِ على (صِفَةُ صُلاَفِالنَّيِ عَلَى ومَايِكُمُ المِنْ أَذَكارِ وَرَوَابَ) واللهُ أعلَمُ، وصلَّى الله وسلَّم على نَبِينًا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمعِين.



<sup>.(997) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) سبق قريبًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨٨١).

# الذه من التَّفَيْرِي إِنَّ الْمُرْمِينِ مِنْ أَنْ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ أَوْ مِنْ مُنْ اللَّهِ المُراكِد

| بالمشارص | اید ، ورووسر | تِ ، ولهو | للموضوعا | النفصيلي | الفهرسا |
|----------|--------------|-----------|----------|----------|---------|
|          |              |           |          |          |         |

| الصَّفْحة | لمَوْضُوعُ أَوالْفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَةِ |
|-----------|---------------------------------------------------|
|           |                                                   |

|       | أحكام الصلاة                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱    | إتيانُ الصَّلاةِ بِسَكِينَةٍ ووَقارٍ                                                 |
| ٣.    | آدابُ المَشْي إلى الصلاةِ                                                            |
| ۲۳    | إذا رأتِ المرأةُ دَمَ الاستحاضةِ فظَنَّتُهُ حَيضًا، فتَرَكَتِ الصَّلاةَ، فهل تَقضِي؟ |
| ۲۳    | إذا لم يَجِدِ الجُنُبُ الماءَ، فتَرَكَ الصَّلاةَ، هل يَقضِي؟                         |
| ٨     | أركانُ وواجباتُ وسُنَنُ الصَّلاةِ                                                    |
| ٥٢    | أفضلُ وقتٍ لأداءِ الصلاةِ                                                            |
| 11    | الأخبارُ في أحكامِ الصَّلاةِ تُربِي على أَلْفِ خَبَرٍ                                |
| 79    | الأَوْلَى لِمَنْ دَخَلَ على مُصَلِّ أَلَّا يسلِّمَ عليه                              |
| ٣٦    | الدعاءُ والذِّكْرُ عندَ الخروجِ للصلاةِ                                              |
| 1 • 1 | الصَّلاةُ عبادةٌ تحتاجُ إلى دُليلٍ                                                   |
| 47    | النهيُّ عنِ التَّشبيكِ بينَ الأصابعِ في الطريقِ إلى الصلاةِ                          |
| ٣٨    | النِّيَّةُ في الصلاةِ                                                                |
| 44    | الوقتُ الذي يجبُ فيه الحضورُ للصلاةِ                                                 |
| ٥٧    | أهميَّةُ النِّيَّةِ وحُكْمُ الجَهْرِ بها                                             |
| 27    | تركُ الصَّلاةِ جُرْمٌ عظيمٌ أعظَمُ مِنْ أن يُقْضَى                                   |
| ١٧    | تَرْكُ ما لا تصحُّ الصلاةُ إلا به كتَرْكِها                                          |
| 44    | تفاضُلُ المساجِدِ، وفَضْلُ المَسْجِدِ القديمِ                                        |
|       |                                                                                      |

# — (١٨٨ = المُوضُوعُ أوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

| ۲٧               | جمهورُ العلماءِ على وجوبِ قضاءِ فوائتِ الصَّلاةِ                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ۲٧               | حكمُ القضاءِ لِمَنْ ترَكَ الصلاةَ عامدًا                               |
| ٥٣               | كلُّما بَعُدَ الإنسانُ عن المسجِدِ، كانَ أعظَمَ أجرًا                  |
| ۲٧               | لا يَثْبُتُ عنِ الصحابةِ في وجوبِ قضاءِ الصَّلاةِ على العامدِ شيءٌ     |
| ٥٣               | لا يَصِحُّ دليلٌ على مشروعيَّةِ الذَّهابِ إلى الصَّلاةِ حافيًا         |
| ۴٦ ،             | لم يثبُتْ في الإتيانِ إلى الصلاةِ دعاءٌ معلومٌ                         |
| ٩                | ما ثبَتَ فعلُهُ في ركعةٍ لا يَثبُتُ تكرارُهُ إلا بدليلِ                |
| ٣٥               | ما جاء في تفاضُلِ الصفوفِ ومَيْمَنتِها                                 |
| ١٥               | مَا يُشْرَعُ قُولُهُ وَفَعَلُهُ قَبَلَ الإحرام بالصَّلاةِ              |
| ۱٤۸              | ما يُكْرَهُ فِعْلُهُ في الصلاةِ                                        |
| ٣٣               | من آداب السَّعي إلى الصَّلاةِ أن يَمشِيَ ولا يَسْعَى                   |
| ۴١               | من آداب السَّعي إلى الصَّلاةِ تركُ العَجَلَةِ، والخشوعُ وسكونُ الأعضاء |
| ۳٥               | يُسَنُّ الإبرادُ بالظُّهْرِ عندَ الحَرِّ                               |
| ۴.               | يُشْرَعُ أداءُ الصَّلاةِ في المساجدِ                                   |
| ۳۱               | يُشرَعُ أَنْ يخرُجَ المكلَّفُ متوضِّئًا لكلِّ صلاة                     |
| 7 0              | يُشرَعُ تأخيرُ صلاةِ العِشاءِ                                          |
|                  | أذكار الصلاة                                                           |
| ۱۳۸              | أذكارُ الركوع والسجودِ، وحكمُهَا                                       |
| 124              | استحبابُ إطَّالةِ التَّسبِيحِ والذِّكرِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ        |
| ١٤١              | أَفْضَلُ الذِّكرِ في الصَّلاَةِ                                        |
| 179              | الأذكارُ بعد الصلاةِ المكتوبةِ                                         |
| ١٧٠              | الاستغفارُ والتهليلُ بعد المكتوبةِ                                     |
| <b>\</b> \ \ \ \ | الأفضَ أُ أَن كِينَ السِّحُ بِإِلَا                                    |

## المُوضُّوعُ أُوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسُأَلَة

| الإكثارُ منَ التَّسبِيحِ في الرُّكُوعِ                              |
|---------------------------------------------------------------------|
| التَّأْكِيدُ على الذِّكْرِ ُ في الركوعِ والسجودِ                    |
| التسبيحُ بعد الصلاةِ المكتوبةِ أ                                    |
| التسبيحُ والتحميدُ والتكبيرُ، ثلاثًا وثلاثينَ بعد الصلاةِ المكتوبةِ |
| الجهرُ بالذِّكْرِ بعد الصلاةِ                                       |
| الدعاءُ بعد المكتوبةِ                                               |
| السُّنَّةُ أَنْ يكونَ الذِّكرُ فُرَادى                              |
| السُّنَّةُ في الرُّكوع الثَّناءُ، وفي السُّجودِ الدُّعاءُ           |
| الفصلُ بين التسلّيم والذِّكْرِ بعدَ الصلاةِ بفاصِلِ                 |
| آيةُ الكرسيِّ والمعوِّذاتُ بعد الصلاةِ                              |
| تعيينُ صيغةِ التَّسبيح في الركوع والسجودِ                           |
| زيادةُ؛ (وبحَمْدِهِ) بعد التَّسبِيحِ في السجودِ والركوعِ            |
| عَدَدُ التَّسبِيحاتِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ                        |
| لا يصحُّ في قراءةِ سورةِ الإخلاصِ بعد الصلواتِ المكتوباتِ حديثٌ     |
| ما يقولُ المصلِّي في ركوعِهِ وسجودِهِ                               |
| مِنْ أَدلَّةِ تأكيدِ وجوبِ التسبيح في الصلاةِ                       |
| رِ عن الصلاة                                                        |
| الرفعُ مِن الركوعِ والاعتدالُ فرضانِ                                |
| الركوعُ ركنٌ                                                        |
| القيامُ في الصلاةِ ركنٌ، وفرضِيَّتُهُ خاصَّةٌ بالفريضة              |
| أهميَّةُ النِّيَّةِ وحُكْمُ الجَهْرِ بها                            |
| تَحْرِيمُهَا وَتَحْلِيلُهَا                                         |
| تكب ةُ الاحدام ركزٌ من أركان الصَّلاة                               |
|                                                                     |

| بَفْحَة | المَوْضُوعُ أُوالْفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَةِ                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.7     | قراءةُ الفاتحةِ                                                          |
|         | استفتاح الصلاة                                                           |
| ۸۳      | أدعيةُ الاسْتِفْتَاحِ                                                    |
|         | استقبال القبلة                                                           |
| ٥٩      | استقبالُ القِبْلَةِ لِمَنْ صلَّى في طائرةٍ، أو في باخرةٍ تنحرِفُ به عنها |
| ٧٨      | الانحرافُ عن القِبْلَة يُبطِلُ الصلاةَ                                   |
| ० १     | الصلاةُ على السَّيَّارةِ وغيرِها                                         |
| ٦٥ ،    | الواجبُ على الآفَاقِيِّ استَقبالُ جهةِ القِبْلَةِ لا عَيْنِها            |
| ٧٨      | -<br>حكمُ اللحظِ بالبصر يمينًا وشِمالًا في الصَّلاةِ                     |
| 7 £     | رياً<br>لا حَرَجَ في طُولِ الصَّفِّ ولو خَرَجَ عن مسامتةِ الكَعبَةِ      |
| 70      | مَنْ صلَّى إلى جهةِ القبلةِ، فقد صلَّى إلى عينها                         |
| 70      | وجوبُ استقبالِ عَينِ الكعبةِ داخلَ المسجدِ الحرام                        |
|         | أصول التشريع                                                             |
| ۱۸،     | الإجماعُ إجماعُ الصحابة ومَنْ بعدَهُمْ تَبَعٌ لهم                        |
| ١١      | الحُجَّةُ في الكتابِ والسُّنَّةِ دُونَ غَيرِهِما                         |
|         | الاجتهاد                                                                 |
| ١١      | اختلافُ المجتهدينَ سَعَةٌ من الشَّارع                                    |
| ۲۹      | إذا جاء أمرُ الأداءِ مفصَّلًا، وجَبَ أَن يكون أمرُ القضاءِ كذلك          |
| ١٨،     | الإجماعُ إجماعُ الصحابةِ، ومَنْ بعدَهُمْ تَبَعٌ لهم                      |
| ، ۲۹    | القضاءُ بأمرٍ جديدٍ، لا بالأمرِ الأوَّلِ                                 |
| ١٤      | المعنَى الشَّرَعيُّ مقدَّمٌ على المُعنَى اللَّغوِيِّ                     |
|         | حَقُّ اللهِ يختلِفُ عن حقِّ الآدميِّين باعتبارِ العمدِ والنسيانِ         |
|         | حقُّ الله يختلفُ عن حقِّ الآدميِّن فيمن تركَ الحقَّ عمدًا أو نسانًا      |

## المُوضُوعُ أُوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

| ٦ | حما | الا |
|---|-----|-----|
| _ |     |     |

| ۱۸ ، | الإجماعُ إجماعُ الصحابة ومَنْ بعدَهُمْ تَبعٌ لهم                  |
|------|-------------------------------------------------------------------|
|      | الإجماعات المحكية في الكتاب                                       |
| ۱۸۱  | أداءُ النوافِلِ في البيتِ أفضَلُ منَ المسجِدِ                     |
| ۱۱۳  | استحبابُ قُراءةِ السورةِ بعدَ الفاتحةِ في الركعتَينِ الأُولَييْنِ |
| ١٣٦  | استحبابُ مجافاةِ اليَدينِ عنِ الجَنْبَينِ في الركوعُ              |
| 71   | اشتراطُ النزولِ على الأُرضُ لأداءِ الصَّلاةِ المكتوبةِ            |
| 177  | التسليمةُ الأولى فرضٌ، والَّثانيةُ سُنَّةٌ                        |
| ۱۲۸  | الركوعُ قبلَ السجودِ بالاتفاقِ                                    |
| 170  | خشوعُ الباطنِ مستَحَبُّ مؤكَّدٌ                                   |
| ٧١   | سُنَّيَّةُ رفع اليدَيْنِ مع تكبيرةِ الإحرامِ                      |
| 70   | صحةُ صَلاةِ الاَتْنَيْنِ المتباعدَيْنِ يستَقبِلانِ قِبْلةً واحدةً |
| 70   | صحةً صلاةِ الصفِّ الطويلِ على خطِّ مستوٍ                          |
| ١٣٩  | عَدَمُ وجوبِ التَّسبيح في الرُّكوع والسُّجودِ َ                   |
| ۲.   | كفرُ تاركِ الصلاةِ مُطَلقًا                                       |
| 71   | لا تجوزُ صَلاةُ الفريضةِ على الدابَّةِ مِن غيرِ عُذْر             |
| ۱۱٤  | لا تُستحبُّ قراءةُ سورةٍ بعد الفاتحةِ في الثالثةِ والرابعةِ       |
| ١٤٨  | لا يُحْزِئُ وضعُ الأنفِ فقطْ على الأرض في السجود                  |
| ٦٨   | لا يَرُدُّ المُصَلِّي السَّلامَ نطقًا                             |
| ١٧   | ليسَ شَيْءٌ مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَّا الصَّلاةَ     |
| 79   | ليس مِنَ السُّنَّةِ أن يسلِّمَ على المصلِّي                       |
| 90   | مشروعيَّةُ القبضِ في الصلاة                                       |
| ٤٤   | مَشْرُوعِيَّةُ صلاةً تحيَّةِ المسجدِ                              |
| 108  | يكبِّرُ تكبيرةً واحدةً بعدَ جلسةِ الاستراحةِ                      |

## المؤضُوعُ أوالفَائِدة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

| في الكتاب | عليها | المحكوم | والآثار | الأحاديث |
|-----------|-------|---------|---------|----------|
|-----------|-------|---------|---------|----------|

| ۸۳    | أَخْطَأُ السُّنَّةَ، لو رَاوَحَ بَيْنَهُمَا، كان أَعْجَبَ إِلَيَّ                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢    | إِذَا اسْتَفْتَحَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَقْبِلْ بِيَدَيْهِ القِبْلَةَ                          |
| ٣٢    | ءِ<br>إِذَا تَوَضَّأً أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ |
| ١٤٧   | إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ البَعِيرُ                              |
| ٧٤    | ءِ استقبالُ القِبْلَةِ بالجَسَدِ عندَ احتضارِ الميِّتِ ودَفنِهِ لم يثبُتْ                     |
| ٧٤    | استقبالُ القِبْلَةِ بالجَسَدِ في الحياةِ والموت لم يثبُتْ                                     |
|       | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                       |
| ۸۸    | أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ العَلِيم، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم                              |
| ٣٦    | اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ                                     |
| ٥٥    | إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ                    |
| ٥٤    | إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ                              |
| ٣٧    | بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَّ أَوْ أَضِلَّ أَوْ أَظْلِمَ         |
| ٣٧    | بِاسْمَ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ             |
| ٣٨    | بِاسْمَ اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، التُّكْلَانُ عَلَى اللهِ              |
| ٤٥    | تَحِيَّةُ البَيْتِ الطَّوَافُ                                                                 |
| ١٢٤   | تكرارُ النبيِّ آيةَ؛ ﴿إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكً ﴾ في الصلاة                     |
| 101   | تكونُ قدمُهُ اليسرى بينَ ساقِهِ وفخذِهِ                                                       |
| ٤٧    | جاء وبلالٌ في الإقامةِ، فقعَدَ                                                                |
| ٤١    | حديثُ الصلاةِ والسلامِ على النبيِّ عندَ دخولِ المسجِدِ                                        |
| ٣٢    | حديثُ النهي عن تشبيكِ الأصابعِ في المسجدِ                                                     |
| 1 • 9 | حَفِظَ عن رَسُولِ اللهِ سَكَتَنَيْنِ؛ سَكَتَةً إذا كَبَّر، وسَكَتَةً إذا فَرَغَ مِنْ قراءةِ   |
| ١٤٤   | خبرُ تخصيصِ الرفعِ مِن الركوعِ بذكرٍ مخصوصٍ                                                   |
| ۳٥    | خبَرُ زيدٍ في مقاربةِ الخُطَا                                                                 |
| ٨٢    | َ<br>خَبَرُ نظرِ المصلِّي إلى موضع قَدَمَيْه                                                  |

## المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

| 9 9        | خبرُ وَضعِ الْيَدَيْنِ تُحْتَ السَّرَّةِ حالَ القيامِ                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٤٧        | خَرَّ بعدَ رُكوعِهِ على رُكْبَتَيْهِ، كما يَخِرُّ البَعِيرُ (عمر)                          |
| ٤٧         | دَخَلَ وبلالٌ يؤذِّن، فجلَسَ                                                               |
| ٠.         | رأيتُ النبيَّ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ                                                 |
| 1 2 7      | رأيتُ رسولَ اللهِ إذا سَجَدَ، يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ                          |
| ١          | رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ                               |
| ٧٢ ا       | زيادةُ (وبركاتُهُ) في التَّسلِيم                                                           |
| ١٥٠        | سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ أَ                                                        |
| ١٠٩        | سَكْتةً إذا كَبَّر الإِمامُ حتى يَقْرَأَ، وسَكْتةً إذا فرَغَ مِنَ القراءة                  |
| ٦          | صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ مَثْنَى ۖ مَثْنَى ۚ                                       |
| 14         | صلَّى بهم ـ أنسٌ ـ المكتوبةَ على دابَّتِهِ، والأرضُ طِينٌ                                  |
| ۲۳         | صلَّى بهم يومئُ إيماءً، يَجْعَلُ السجودَ أخفَضَ مِنَ الركوعِ                               |
| /٣         | قِبْلَتْكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا                                                        |
| /\         | كان إذا أشارَ بإصبعِهِ لا يجاوزُ بصرُهُ إشارتَهُ                                           |
| ١          | كان إذا دخَلَ المسجِدَ، صلَّى على محمَّدٍ وسلَّم                                           |
| ۹          | كان إذا سافَرَ، فَأَرادَ أَن يتطوَّعَ، استَقْبَلَ بِناقتِهِ القِبْلَةَ                     |
| /Λ         | كان إذا صلَّى رفَعَ رأسَهُ إلى السماءِ تدورُ عيناه ينظُرُ ههنا وههنا                       |
| /۲         | كان إذا كبَّر استَحَبَّ أَنْ يستقبلَ بإبهامِهِ القِبْلَةَ                                  |
| ۲۱         | كان يَسْتَفتِحُ الصلاةَ بقولِهِ؛ (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ |
| ۱۸         | كان يُشِيرُ بيَدِهِ                                                                        |
| /٦         | كان يضَعُ بَصَرَهُ في موضع سُجُودِهِ                                                       |
| 177        | كان يَقْرَأُ البَقَرَة في الركعتَيْنِ                                                      |
| 171        | كَانَ يَقُولُ عَنَ يَمْيَنِهِ؛ (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ)                    |
| / <b>T</b> | كَانَ يُعْلُونَ عَنْ يُمْيِينِ ﴿ ﴿ السَّارُمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُهُ ۗ اللَّهِ ۗ            |
|            |                                                                                            |

# المؤضُّوعُ أوالفَائِدة أَوْرَأْسُ المَسَّأَلَة

|     | كنا إذا سافَرْنَا مَعَ رسولِ اللهِ نُؤْمَرُ إذا جاء وقتُ الصلاةِ أن نصلِّيَ على |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 71  | رَوَاحِلِنا                                                                     |
| ١٦. | لا تحرِّكِ الحصا وأنتَ في الصلاة                                                |
| ٧٩  | لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ                                              |
| 97  | لا يصحُّ في الجهرِ بالبسملةِ حديثٌ مسنَدٌ                                       |
| 171 | لِكُلِّ سُورَةٍ حَظُّهَا مِنَ الرَّكْعَةِ                                       |
| 90  | لم يثبُتْ عن رسولِ اللهِ أنَّه سدَلَ                                            |
| ١٣٤ | لم يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ، إلا عندَ استفتاحِ الصلاةِ                           |
| ٦٣  | مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ                                   |
| ٦٨  | مَرَرْتُ برسولِ اللهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ إِشَارَةً           |
| ٤٢  | مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ المَسْجِدَ؛ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ اليُّمْنَى  |
| ٧٣  | مِنَ السُّنَّةِ في الصَّلاةِ؛ أَنْ يبسُطَ كَفَّيْهِ، ويَضُمَّ أَصَابِعَهُ       |
| ۱۱۲ | مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ                   |
| ٧٢  | نشَرَ أصابعَهُ (مع تكبيرة الإحراَم)                                             |
| 100 | وَإِذَا نَهَضَ، رَفَعَ يَدَيْهِ قبلَ ركبَتَيْهِ                                 |
| ٥٦  | وَسِّطُوا الْإِمَامَ                                                            |
| 99  | وضَعَ يَدَهُ اليمني على اليسرى على صَدْرِه                                      |
| ١   | يضعُ يَدَهُ اليمني على يدِهِ اليسري، ثم يَشُدُّ بينَهُما على صدرِهِ             |
| ۱۷۱ | يقولُ بعد الصلاة (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ)، ثلاثًا    |
|     | الأذان                                                                          |
| ٧.  | إجابةُ المؤذِّنِ في الصلاةِ                                                     |
|     | الاستعاذة في الصلاة                                                             |
| ٨٨  | الاستعاذةُ؛ صِيَغُهَا وحُكْمُهَا                                                |

| نفْحَة | المَوْضُوعُ أَوالْفَائِدَة أَوْرَأُسُ المَسْأَلَة                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٩     | وجوبها في الصَّلاة                                                                                |
|        | الإسراء والمعراج                                                                                  |
| ١٢     | تحديد سَتَتِهِما                                                                                  |
|        | الأسماء والأحكام                                                                                  |
| ۲٥     | المشهورُ عن أبي حنيفةَ عدَمُ كُفرِ تاركِ الصَّلاةِ                                                |
| 70     | لا يكونُ تحت المشيئةِ بالعفوِ أو العقابِ إلا المسلمُ المُسْرِف                                    |
|        | الأصول والفروع                                                                                    |
| ٨      | كراهةُ تقسيمِ الشَّرائعِ إلى أُصولٍ وفُروعٍ تَقسِيمًا يعودُ على بعضِها بالإهمالِ                  |
|        | الإقامة                                                                                           |
| ٤٧     | إذا أقيمتِ الصلاةُ، فلا صلاةَ إلا التي أقيمت                                                      |
| ٤٧     | القيامُ قبل الشروعِ في الإقامةِ                                                                   |
| ٥٠     | إِنْ كَبَّرِ الْإِمَامُ قَبَلَ تَمَامِ الْإِقَامَةِ، فَصَلَاتُهُ صَحَيَحَةٌ، وَخَالَفَ السُّنَّةَ |
| ٥٠     | لا يكبِّرُ الإمامُ إلا بعدَ انتهاءِ المؤذِّنِ مِن الإقامةِ                                        |
| ٥٠     | مَتَى يقومُ النَّاسُ للصَّلاةِ إذا لم يَكُنِ الإمامُ في مَسجِدٍ                                   |
| ٤٨     | وقتُ القيامِ عندَ سَمَاعِ الإقامةِ                                                                |
|        | الإقعاء                                                                                           |

### البسملة

الإقعاءُ المشروعُ ......

الإِقعاءُ المنهيُّ عنه إقعاءُ الكَلبِ

الإقعاءُ بينَ السجدتَيْنِ

| 90 | <br>الصلاةِ وغيرِها | في | سورةٍ | کلِّ | في أوَّلِ | تكونُ ا |
|----|---------------------|----|-------|------|-----------|---------|
| ۹١ |                     |    |       |      | ا کے ڈی   | 1 35~   |

### المَوضُّوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

| ١٧٥ | الأفضَلُ أن يكونَ التسبيحُ باليَدِ                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ١٧٢ | التسبيحُ بعد الصلاةِ المكتوبةِ                                              |
|     | التسليم                                                                     |
| ۱٦٨ | الانصراف مِن الصلاةِ لا يكونُ إلا به                                        |
| ١٦٦ | التسليمُ وأحكامُهُ                                                          |
| ١٦٦ | التسليمةُ الأولى فرضٌ، والثانيةُ سُنَّةٌ                                    |
| ۱٦٨ | السُّنَّةُ في الالتفاتِ فيه                                                 |
| ١٦٧ | زيادةُ (وبركاتُهُ) فيه                                                      |
| 179 | لا يَحِلُّ للمصلِّي عملُ شيءٍ حتى يسلِّمَ                                   |
|     | لا ينفتِلُ مِن صلاتِهِ إلا بالتسليم                                         |
|     | التشهد                                                                      |
| ١٦٥ | آكَدُ الأدعيةِ بعدَ التشهُّدِ وقبلَ السلام                                  |
|     | الاستعاذةُ ممَّا استعاذَ منه النبيُّ فيه                                    |
|     | الإشارةُ بالإِصْبَع في التشهُّد                                             |
|     | التشهُّدُ الأخيرُ ركنٌ مِن أركانِ الصلاة                                    |
|     | التشهُّدُ الأوَّلُ واجب؛ تَركُهُ عمدًا يُبطِلُ، وسهوا؛ يوجبُ سجودَ السَّهوِ |
|     | التشهُّد الثَّاني مِن مواضع الدعاء                                          |
|     |                                                                             |

الجلوسُ للتشهُّدِ وصفتُهُ وأحكامُهُ

الدعاءُ بعدَ التشهُّدِ

الذِّكرُ المأثورُ في التشهُّدِ .....

الصَّلاةُ صحيحةٌ بأيَّةِ جِلسَةٍ والبَحثُ في الفاضِلِ منها .....

الصلاةُ على النبيِّ في التشهُّدِ الأخير .....

تحريكُ الإصبع فيها لم يثبُتْ .....

التسبيح

| ٠/ و سر ١٠         |  |
|--------------------|--|
| 1 - 2 - 3 - 3 - 11 |  |
|                    |  |

# المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

| 101 | حكمُ الصَّلاةِ الإبراهيميَّةِ في التشهَّدِ الأوَّلِ |
|-----|-----------------------------------------------------|
| ١٥٨ | لا يدعو بعدَ التَّشهُّدِ الأوَّل                    |
| ١٥٨ | ما ورَدَ مِن أحوالِ الإشارةِ بالإصبعِ               |
|     | ما يُقالُ بعدَ الصَّلاةِ الإبراهيميَّةِ             |
| ۱٦٣ | مَنْ أَخَذَ بإحدى صيغِهِ المأثورة، فلا حَرَجَ       |
| ١٥٧ | مَنْ قام للثالثةِ واعتدَلَ، سَقَطَ عنه التشهُّدُ    |
| 100 | هيئةُ الجلوسِ للتشهُّدِ                             |
| ١٦٠ | وقتُ الإشارةِ بالإصبعِ فيه                          |
|     | التكبير                                             |
| ۱۲۸ | التكبيرُ للركوع                                     |
| 179 | تجبُ تكبيراتُ الانتقالِ في حالةٍ واحدةٍ             |
|     | حكمُ التكبيراتِ عدا تكبيرةِ الإحرامِ                |
|     | صفةُ التكبيرِ للرَّكعةِ الثَّالثةِ                  |
|     | الجرح والتعديل المذكور في الكتاب                    |
| ٣٢  | أبو ثمامة الحناط                                    |
| 77  | أبو خِرَاشٍ                                         |
| 97  | أبو زياد مولى آل دراج                               |
| 140 | أشعث بن سوار                                        |
| 149 | إياس بن عامر                                        |
| ۱۲٤ | جسرة بنت دجاجة                                      |
| ۱٦٣ | خالد بن إلياس                                       |
| 109 | زائدة بن قدامة                                      |
| ١   |                                                     |

### الصَّفُحَة

## الموضُّوعُ أوالفَائِدة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

| ٤٢    | شداد بن سعید                          |
|-------|---------------------------------------|
| 1 2 7 | شريك بن عبد الله النخعي القاضي        |
| ١     | طاوس بن كيسان اليماني                 |
| ۸۸    | عاصم العنزي                           |
| ۴٦    | عامر بن شراحيل الشعبي                 |
| ۲۷    | عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي |
| ١٣٥   | عبد الوهاب الثقفي                     |
| 77    | عثمان بن يعلى بن مرة                  |
| ۸۸    | عطاء بن السائب                        |
| ۸۸    | علي بن علي الرفاعي                    |
| ٧V    | عمرو بن أبي سلمة                      |
| 77    | عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة          |
| ۸۸    | عمرو بن مرة                           |
| 77    | عنبسة بن الأزهر                       |
| 124   | عون بن عبد الله                       |
| ٤١    | فاطمة بنت الحسين                      |
| ١     | قبيصة بن هلب                          |
| 104   | كامل أبو العلاء                       |
| ١٦٠   | مالك بن نمير                          |
| ۱۳۳   | مجاهد بن جبر المكي                    |
| ١٣٤   | محمد بن جابر                          |
| 99    | مؤمل بن إسماعيل                       |
| ٧٢    | يحيى بن يمان                          |
| ٦٢    | يونُسُ بنُ بُكَيْر                    |

## المُوضُوعُ أُوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

| السجدتين | سن ا | الحلسة |  |
|----------|------|--------|--|
| <b>U</b> |      | •      |  |

| 1 2 0 | إطالة الجَلْسَةِ بين السجدتَيْنِ مِن السُّنَّةِ         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 104   | الإشارةُ بالسَّبابة فيها                                |
| 104   | الجلوسُ بينَ السجدَتَيْن مِن مواضعِ الدعاء              |
| 104   | ما يقول في حالِ الجلوسِ بينَ السَجِدَتَيْن              |
| 104   | وجوبُ الطمأنينةِ في الجلسةِ بين السجدتَيْنِ             |
| 104   | وضعُ اليَدَيْنِ فيها                                    |
|       | الجلوس                                                  |
| 107   | الإقعاءُ المشروعُ                                       |
| 107   | الإقعاءُ المنهيُّ عنه إقعاءُ الكَلبِ                    |
| 107   | الإقعاءُ بينَ السجدتَيْنِ                               |
| 104   | وجوبُ الطمأنينةِ في الجلسةِ بين السجدتَيْنِ             |
| ٩٨    | وضعُ اليَدَيْنِ على الفَخِذَيْنِ حَالَ الجُلُوسِ        |
|       | الحكم والأمثال وجوامع الكلم                             |
| ٣٨    | المكلفونَ في العملِ الظاهرِ سواءٌ، وبالنيَّاتِ يتفاضلون |
| ٣٣    | المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ                  |
| ٣٨    | النيةُ تجارةُ العُلَماء                                 |
| ٣0    | إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ      |
| ٥٧    | إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ                      |
| 170   | خشوعُ الظاهرِ لازمٌ لخشوعِ الباطن                       |
| ۱۳۱   | عَمَلُ الناسِ واستنكارُهُمْ لاَ يغني من الحقِّ شيئًا    |
| ۱۳۸   | كان النبيُّ يتأوَّلُ القرآنَ                            |
| 177   | لا طاقةَ للإنسانِ بما اعتَرَضَهُ مِنَ الخواطر           |
| ۱۲٤   | ليس شيءٌ مِنَ القرآنِ مهجورًا                           |

## المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة الصَّلفُحة ليس للإنسانِ إلا ما نوى ..... مَنْ تَرَكَ العَجَلَة، أصابَ واستفادَ وأفادَ ..... مَنْ سَكَنَ قَلْبُهُ، سَكَنَتْ جوارحُه ...... يجبُ أن يدورَ المكلَّفُ مع السُّنَّةِ حيثُ دارتْ ..... الخشوع في الصلاة أحكامُ الخشوع ...... الخشوعُ قَلْبُ الصَّلاةِ ورُوحُهَا ..... أنواع الخشوع ..... حكمُ الخشوع تابعٌ لآثار تركِهِ ..... وجوبُ الطمأنينةِ في الجلسةِ بين السجدتَيْنِ ..... الدعاء التشهُّد الثَّاني مِن مواضع الدعاء ..... الجهرُ بالذُّكْر بعد الصلاةِ ..... الدعاءُ بعد المكتوبةِ الدعاءُ حالَ القيام .... الدعاءُ مأمورٌ بإخفائِهِ ..... السجودُ أعظَمُ مواضع الدعاءِ ..... أيُّ الدعاءِ أَسْمَعُ؟ مشروعيَّةُ رفع اليدَيْن في القيام عندَ الدعاءِ ..... الذكر حكمُ الذِّكر الجماعيِّ بعدَ الصَّلاةِ

## المَوْضُوعُ أُوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

|       | الرفع من الركوع                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| 1 2 0 | إطالةُ الاعتدالِ بعدَ الركوعِ                     |
|       | الرفعُ مِن الركوعِ مِنْ مواضِّعِ الدعاء           |
|       | الرفعُ مِن الركوعِ والاعتدالُ فرضانِ              |
|       | الركعة الثالثة                                    |
| ۲٦٣   | صفةُ النهوضِ إليها                                |
|       | الركعة الثانية                                    |
| 100   | الاعتمادُ على الركبتَيْنِ والفخذَيْنِ للقيام      |
|       | الركعةُ الثانيةُ كالأُولَىَ، إلَّا الاسَتفتاحَ أَ |
| 108   | القراءةُ فيها كالنصفِ مِن قراءةِ الأولى           |
| 100   | القيامُ عَجْنًا لا يثبُتُ به دليلٌ                |
| 108   | صفةُ النهوضِ لها                                  |
|       | الركوع                                            |
| ١٤٤   | أحكامُ الرفعِ مِن الركوعِ                         |
| ۱۳۸   | أذكارُ الركوع والسجودِ، وحكمُهَا                  |
| 124   | استحبابُ إطَّالةِ التَّسبِيحِ والذِّكرِ فيه       |
|       | أقلُّ الركوع                                      |
| ۱۳۸   | الإكثارُ منَ التَّسبِيح في الرُّكُوع              |
| ۱۳۸   | التَّأْكِيدُ على اللِّكْرِ َ فيه                  |
| ١٢٨   | الركوعُ ركنٌ                                      |
| ١٢٨   | الركوعُ قبلَ السجودِ بالاتفاقِ                    |
| 1 2 7 | الركوعُ مِن مواضِعِ الدعاء                        |
| ١٤١   | السُّنَّةُ فيه الثَّنَاءُ                         |
|       | السُّنَّةُ فيه أَنْ يستوِيَ ظهرُ المصلِّي         |

# — (٢٠٢) المَوْشُوعُ أَوالْفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسَأَلَة

| ۱۳۸        | النهي عن قراءةِ القرآنِ فيه                       |
|------------|---------------------------------------------------|
| ۱۳۷        | تطويلُ الركوعِ                                    |
| ١٣٩        | تعيينُ صيغةِ النَّسبيحِ فيه                       |
| 124        | جوازُ الثَّناءِ والتَّعظِيَمِ بغيرِ المأثورِ فيه  |
| ۲۳۱        | رفعُ اليَديْنِ للركوعِ                            |
| ١٤١        | زيادةُ؛ (وبحَمْدِهِ) َبعد التَّسبيحِ فيه          |
| ۱۳٦        | 9                                                 |
| 1 2 4      | عَلَدُ التَّسبِيحَاتِ فيه                         |
| ١٤٤        | ما يقولُ المأمومُ عندَ الرفعِ مِن الركوعِ         |
|            | ما يقولُ المصلِّي في ركوعِهِ                      |
| ۱۳۲        |                                                   |
| ۲۳۱        | هُويُّ المأموم للركوع بعدَ الإمام                 |
| ۱۳۷        | وجوبُ الاطَمئنانِ فيَ الركوعِ                     |
| ۲۳۱        | وضعُ الرَّأْسِ في الركوعَ                         |
| ۲۳۱        | وضعُ اليَدينِ في الركوعَ                          |
| ۱۳۲        | وقتُ رفعِ الْيَدَيْنَِ                            |
|            | السترة                                            |
| <b>٧</b> ٦ | حكمُ وَضْعِ الخطِّ بين يَدَيِ المصلِّي            |
| <b>٧</b> ٦ | مشروْعيَّةُ وَضعِهَا بينَ يَدَي َالمصلِّي َ       |
| <b>٧</b> ٦ | يُستَحَبُّ أَنْ يكونَ بينه وبينَها ثلاثةُ أَذرُعِ |
| <b>٧</b> ٦ | يُسَنُّ أَن يكونَ طولُها مثلَ مؤخِّرةِ الرَّحْلِ  |
|            | السجود                                            |
| 184        | استحباتُ إطالة التَّسيح والذِّك فيه               |

## المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

| 10.   | اقْرَبُ مَا يَكُونَ الْعَبْدُ إِلَى رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِد        |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| ١٥٠   | الإكثارُ مِنَ الدعاءِ فيه                                        |
| ۱٤۸   | الأنفُ والجبهةُ في حكمِ العضوِ الواحدِ                           |
| ۱۳۸   | التَّأْكِيدُ على الذِّكْرِ فيه                                   |
| 1 2 9 | التَّفرِيجُ بَينَ الفَخِذَينِ فِيهِ                              |
| 101   | الجَلْسَةُ بِينَ السَّجْدَتَيْنِ، وجلسةُ الاستراحةِ، وأحكامُهُما |
| ١٥٠   | الذِّكْرُ والدعاءُ في سجودِ التلاوة                              |
| 1 2 9 | السجودُ أعظَمُ مواضع الدعاءِ                                     |
| 108   | السجودُ في الثانيةِ كالَأولى                                     |
| ١٤١   | السُّنَّةُ فيه الدُّعاءُ                                         |
| 149   | تعيينُ صيغةِ التَّسبيح فيه                                       |
| 101   | رَفْعُ القَدَمَيْنِ أَو إحَداهما في السجودِ                      |
| ١٣٤   | رَفْعُ اليدَيْنِ َفي السجودِ                                     |
| ١٤١   | زيادةُ؛ (وبَحَمْدِهِ) بعد التَّسبِيحِ فيه                        |
| 1 & 9 | صفةُ السُّجودِ                                                   |
| 1 2 7 | صِفَةُ الهُويِّ للسجودِ                                          |
| ١٤٣   | عَلَدُ التَّسبِيحاتِ فيه                                         |
| 1 2 9 |                                                                  |
| ۱۳۸   | ما يقولُ المصلِّي في سجودِهِ                                     |
| ١٥٠   | مقدارُ السُّجودِ في السُّنَّةِ                                   |
| 127   | هل يقدِّمُ يَدَيْهِ أو ركبَتَيْهِ عند السجودِ؟                   |
|       | وضعُ القدمَيْنِ فيهِ                                             |
|       | وضعُ اليَدَيْن على الأرض في السُّجودِ                            |

### المَوْضُوعُ أوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة الصَّهُحَة يجبُ أَنْ يَسْجُدَ على سبعةِ أعظُم ..... يَهُوي المأمومُ للسجودِ بعدَ الإمام ...... السنن الرواتب أداؤُها عَشْرَ رَكَعاتِ .... أكثَرُ فعل الصحابةِ لراتِبةِ الظُّهْرِ أربع قبلَهَا ..... تخفيفُ راتبةِ الفجر ..... تَوزيعُها على الصَّلواتِ .....توزيعُها على الصَّلواتِ .... حرصُ الصَّحابة عَلَيهَا ...... راتِبةُ الجُمُعةِ؛ وقتُها وعددُها ومكانُها ..... راتِبةُ المغرب والعشاءِ بعديَّةُ، ولا راتبةَ لهما قبليَّةُ ..... عددُ ركعاتِ راتبةِ الظُّهرِ القَبلِيَّةِ والبَعدِيَّةِ ..... عَدَدُها ومواضعُها ......عددُها ومواضعُها ..... فضلُ المحافظةِ على أدائِهَا ..... ليس لصلاةِ العصر راتِبةٌ قبليَّةٌ ولا بعديَّةٌ ..... مواضعُ أدائها وطُولُها ......مواضعُ أدائها وطُولُها .... يُستَحَبُّ أداءُ راتبتَي المغربِ والعِشاءِ في البُيُوتِ يُستَحَبُّ تخفيفُ الركعتَيْنِ بعد المغرِبِ الصحابة اختلافُهُم سَعَةٌ ..... الصلاة استعمالُ الصَّلاةِ بمعنَى الدُّعاءِ ..... ١٤ استعمالُ الصَّلاةِ بمعنَى الرَّحمةِ 14 حكمُ تاركِ الصلاةِ ..... 10

| • / | ٥  | - 1 |    |
|-----|----|-----|----|
| 1   | 'n | امت | 11 |

## المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

| ١٤         | معنى الصّلاةِ شرْعًا                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳         | معنَى الصَّلاةِ في الكتابِ والسُّنَّةِ                                     |
| ۱۳         | معنى الصلاةِ وتعريفُهَا                                                    |
| ١٤         | مناسبةُ تسميةِ الصَّلاةِ بهذا الاسمِ                                       |
| ١٢         | وقتُ فَرْضِ الصلاة                                                         |
|            | الضوابط الفقهية المذكورة في الكتاب                                         |
| ٤٧         | إذا أقيمتِ الصلاةُ، فلا صلاةَ إلا التي أقيمت                               |
| ٧ ٤        | الأصلُ أنَّ أفعالَ الصلاةِ واجبةٌ، إلا لقرينةٍ تَصْرِفُها                  |
| 179        | الأصلُ في فعلِ النَّبِيِّ في الصَّلاةِ الوجوبُ                             |
| ۱۳۷        | الأمرُ بإعادةِ الصَّلاةِ دليلٌ على بُطلانِها                               |
| ۱۳۷        | الأمرُ بإعادةِ الصَّلاةِ لفِقدانِ وصفٍ دليلٌ على وجوبِهِ                   |
| ۱۲۸        | الانتقالُ بينَ أركانِ الصَّلاةِ وواجباتِها لا يكونُ إلا بالتكبيرِ          |
| <b>۷</b> ١ | الأَوْلَى للمصلِّي أَن يُمْسِكَ عن كلِّ قولٍ كان مشروعًا خارجَ الصلاةِ     |
| ۲۱         | إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمَدُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَهُوَ فِي صَلَاةٍ |
| 111        | إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا                                               |
| ۱۷         | تَرْكُ ما لا تصحُّ الصلاةُ إلا به كتَرْكِها                                |
| ۸٧         | تَسقُطُ سُنَنُ الصَّلاةِ بفوات مَحلِّها                                    |
| ١٤٠        | تسميةُ الصَّلاةِ بفعلٍ فيها دليلٌ على وجوبِ هذا الفعلِ                     |
| ۸٧         | حكمُ الصلاةِ المتصِلةِ واحدٌ                                               |
| 101        | ركنُ الصلاة لا يترك لواجبٍ                                                 |
| 1 2 7      | سُنَّة الصَّلاةِ مطلقُ النَّناءِ والدُّعاءِ مِنْ غيرِ تقييدٍ بلفظٍ مُعيَّن |
| 179        | صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي                                      |
| 41         | كيفيَّةُ الجلوس في الصلاةِ واحدةٌ                                          |

| المَنْ أَلَة | أَهْ دَأْكُ | اه ائدة | أَها | المؤضئوغ |
|--------------|-------------|---------|------|----------|
| المسا        | الوراس      | لعايده  | יכי  | الموصوع  |

| ١٠٥  | لا تُسْتَحَبُّ مقارنةُ الإمامِ في شيءٍ مِن الصلاة                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٦ ، | لم يثبُتْ في الإتيانِ إلى الصلاةِ دعاءٌ معلومٌ                                        |
| ٩    | ما ثبَتَ فعلُهُ في ركعةٍ لا يَثبُتُ تكرارُهُ إلا بدليلِ                               |
| ٦٧   | ما دلَّ الدليلُ على مشروعيَّتِهِ مِنْ أفعالِ الصلاةِ يُفعَلُ بحسَبِ الدَّليلِ         |
| 149  | ما كان من أفعالِ الصَّلاةِ عبادةً في نفسِهِ، لم يَحْتَجْ إلى ركنٍ قوليِّ              |
| 149  | ما لم يكنْ من أفعالِ الصَّلاةِ عبادةً بنفسِهِ، احتاجَ إلى ركنٍ قُوليِّ                |
|      | الطواف                                                                                |
| ٤٧   | تحيَّةُ البيتِ الطوافُ                                                                |
| ٤٦   | طوافُ الزيارةِ يَدخلُ في طوافِ العمرةِ                                                |
|      | العبادات                                                                              |
| ١٠١  | العباداتُ تَوقيفيَّةٌ                                                                 |
|      | الفروق الفقهية المذكورة في الكتاب                                                     |
| ٧٥   | الفرقُ بينَ الصَّلاةِ والزَّكاةِ والصِّيام في التَّلفُّطِ بالنيَّةِ                   |
|      | الفوائد والنكات واللطائف                                                              |
| ٧٣   | ابنُ أبي شَيْبَةَ معروفٌ باختصارِ الأحاديث                                            |
| ٨    | أركانُ وسُنَنُ وآدابُ الصَّلاةِ تَزِيدُ على سِتِّ مِئَةِ سُنَّةٍ                      |
| ١١   | الأخبارُ في أحكامِ الصَّلاةِ تُربِّي على أَلْفِ خَبَرٍ                                |
| ۱۷٥  | الاستغفارُ دعاءٌ                                                                      |
| 104  | الجلوسُ والقعودُ إذا أُطْلِقَ في الصَّلاةِ، فهو التشهُّدُ                             |
| ١٤   | العرَبُ تسمِّي بالشيءِ إذا تعلَّق به، أو جاوَرَهُ                                     |
| ۴٦   | أَلَّفَ الحاكمُ كتابَهُ (علومَ الحديث) في قوَّته قبلَ أن يَشِيخَ وتُصِيبَهُ الغَفْلَة |
| ۹.   | القراءاتُ حقٌّ كلُّها مقطوعٌ به                                                       |
| ۲۰۱  | المسائلُ التي حلَفَ عليها الإمامُ أحمد                                                |

### الطَّنفُحَة

## المَوْضُوعُ أُوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

| 1.4        | المؤمَنَ احد الداعِيَيْنِ                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹۱         | أُنزِلَ القرآنُ على سبعةِ أحرُفٍ                                                   |
| 7 P        | أنسٌ مِنْ أعلم الناسِ بحالِ النبيِّ                                                |
| ٦٤         | أُولُ مَنْ أَدارَ الصَّفُوفَ حُولَ الكَعْبَةِ خَالَدُ بنُ عَبِدِ اللهِ القَسْرِيُّ |
| ۱۷         | تعبيرُ القُرآنِ عنِ الصَّلاةِ بالإيمانِ                                            |
| ١.         | ذِكْرُ مَن صَنَّفَ مِنَ العُلماءِ في أحكام الصَّلاةِ                               |
| ١٤٠        | سمَّى اللهُ الصلاة؛ تسبيحًا وقيامًا وسُجودًا ورُكوعًا وقِراءةً ١٣٩،                |
| ۹.         | صنَّف جماعةٌ مِنَ العلماءِ المصنَّفاتِ في أحكامِ البَّسْمَلَةِ                     |
| ٤١         | عاشتْ فاطمةُ بعدَ النبيِّ أشهرًا                                                   |
| ١.         | عَدَّ عبدُ الرحمنِ العَيْدَرُوسُ للصَّلاةِ خَمْسَ مِئَةِ سُنَّةٍ                   |
| ۲٦         | عدمُ ثُبوتِ المناطرةِ بين الإمام أحمدَ والإمام الشافعيِّ في كُفرِ تاركِ الصلاة     |
| ۱۳.        | عِكْرِمَةُ مِنْ خاصَّةِ أصحابِ ابنَ عبَّاس، وأَعْرَفِهِم برأيهِ                    |
| ۱۷٤        | قد يُورِدُ البخاريُّ الحديثَ في غيرِ بابِهِ للفظةٍ صحيحةٍ فيه تتصِلُ بالبابِ       |
| ١٠٦        | كان أبو هُرَيْرَة رَفِيْ مؤذِّنًا للعَلَاءِ بنِ الحَضْرَميِّ بالبَحْرَيْنِ         |
| ۲۲         | لا يُصارُ إلى ظَلِّ، ويُتْرَكُ اليقين                                              |
| ٠ د        | لا يُعْرَفُ للمؤذِّنِ مكانٌ في المسجدِ في الصدر الأوَّل                            |
| ٧٥         | لماذا سُمِّيتِ النيَّةُ بهذا الاسم؟                                                |
| ۲٥٢        | ليس شيءٌ يكونُ إذا قام أقصَر منه إذا قَعَدَ إلا الكلبَ إذا أَقْعَى                 |
| ۲۱         | ما أخرَجَهُ أحمدُ في مسندِهِ، وكان له في المسألةِ قولانِ، كانَ كالنصِّ عنه         |
| ۲۱         | ما أخرَجَهُ أحمدُ في مسندِهِ، ولم يصرِّحْ بخلافِهِ، كانَ كالنصِّ عنه               |
| ۲۲         | ما أخرَجَهُ مالك في الموطأ، ولم يصرِّحْ بخلافِهِ، كانَ كالنصِّ عنه                 |
| <b>~</b> V | ما في كتابِ (علوم الحديثِ) للحاكم أَدَقُّ ممَّا في كتابِ (المستَدْرَك)             |
| ١٢         | وقتُ فَرْضِ الصلاةَ                                                                |
| ۲۳         | يُحمَلُ المتشابةُ من كلام العلماءِ على المُحكَم                                    |

# المؤضُّوعُ أوالفَائِدة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

|     |   | •• | • 4 |
|-----|---|----|-----|
|     | - | 10 | u   |
| ( ) | ~ | -  | ,,  |
|     |   |    |     |

| 97  | إذا أراد المصلِّي إرسالَ يَدَيهِ، فلا يَنْفُضْهُمَا                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91  | القبضُ بعد الرفع مِن الركوع                                                                                    |
| 97  | صفتُهُ في المأثورَ                                                                                             |
| 90  | وضعُ اليدَيْنِ حالَ القيام                                                                                     |
| 97  | يبتدئُ بالقبضِ بعدَ تكبيرَةِ الإحرامِ                                                                          |
| 97  | يستديمُ المصلِّي القبضَ في كلِّ رَكَعاتِهِ حالَ القيامِ                                                        |
|     | القراءة في الصلاة                                                                                              |
| ١٠٣ | الإسرارُ والجهرُ سُنَّةٌ                                                                                       |
| 119 | التَّخْفِيفُ مِنَ القراءةِ في السَّفَرِ                                                                        |
|     | الجَهْرُ بالقراءةِ                                                                                             |
| ١٢٤ | السُّنَّة أَنْ تكونَ الأولى أطولَ مِن الثانيةِ                                                                 |
|     | الصلواتُ الجهريَّةُ، والصَّلواتُ السِّريَّةُ                                                                   |
| 111 | الفاتحةُ ركنٌ في الصلاةِ السِّرِّيَّةِ على الجميع                                                              |
|     | القراءةُ بعدَ الفاتحةِ                                                                                         |
| ١٢٣ | تَكْرارُ الآيةِ الواحدةِ في الصلاةِ                                                                            |
| ١٢٣ | تَكْرارُ الآيةِ الواحدةِ في الصلاةِ لم يثبُتْ مرفوعًا                                                          |
|     | تَكْرَارُ السُّورَةِ الواحدةِ في الرَّكْعَةِ                                                                   |
| ۱۱۸ | تُكْرَهُ الإطالةُ في العشاء                                                                                    |
| ۱۰۸ | سَكَتاتُ الإِمام                                                                                               |
| ۱۰۸ | طريقةُ قراءةِ الَّقُرآنِ في الصَّلاةِ                                                                          |
|     | قراءةُ السُّورِ في الصلواتِ، وأحكامُهَا                                                                        |
|     | قراءةُ المأموم خلفَ الإمام                                                                                     |
|     | قَسْمُ السورةِ عَبِينَ الركعتَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَل |

| / | 9  |   | ٠. |  |
|---|----|---|----|--|
| _ | 'n | ~ | м  |  |

## المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

| ١٠٣   | قول؛ (امِينَ) واحكامُهُ                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۳   | كَرَاهِيَةُ تقطيعِ السُّورةِ                                             |
| ١١.   | لا يقرَأُ المأمومُ في الصلاةِ الجهريَّةِ                                 |
| 117   | ليس مِنَ السُّنَّةِ أَن يُقتصَرَ على بعضِ السورةِ                        |
| 119   | ليستْ قراءةُ سورةٍ أفضلَ مِن قراءةِ أخرى في الصلواتِ                     |
| 119   | يُسَنُّ أَن يُسمِعَ الإمامُ المأمومينَ في السِّرِّيَّةِ بعضَ قراءَتِهِ   |
|       | القواعد الأصولية المستدل بها في الكتاب                                   |
| ١١    | اختلافُ المجتهدينَ سَعَةٌ من الشَّارِعِ                                  |
| ۱ • ٧ | إذا اشتَهَرَتْ أعمالُ الصحابةِ، دونَ نكيرٍ، صارَتْ حُجَّةً               |
| ۲۹    | إذا جاء أمرُ الأداءِ مفصَّلًا، وجَبَ أن يكون أمرُ القضاءِ كذلك           |
| ٦٦    | إذا قال الصحابيُّ؛ أُمِرْنا، أو نُهِينا، أو أُمِرَ الناس، فله حكمُ الرفع |
| ۱۱۲   | استعمالُ (لَا) قد يكون لنفي الفضيلةِ                                     |
| ۱۱۲   | استعمالُ العامِّ في بعضِ مفهوماتِه شائعٌ ذائع                            |
| 9 m   | أعلامُ المسائلِ إذا لم يخرِّجها الشيخان، فهذا دليلٌ على ضَعْفِها         |
| ۱۰۷   | أعمالُ الصحابةِ ليست بتشريعِ في ذاتِها                                   |
| ٥٨    | أقوالُ الأئمَّةِ بحاجةٍ إلى أنْ يُحتَجَّ لها، لا أنْ يُحتَجَّ بها        |
| ، ۱۸  | الإجماعُ إجماعُ الصحابة ومَنْ بعدَهُمْ تَبَعٌ لهم                        |
| ۱۲۸   | التأثيمُ بما لا يَنْضَبِطُ ليس مِنْ مواردِ الشرع                         |
| 711   | الحكمةُ لا يعلَّلُ بها إذا كانت خفيَّةً أو غيرَ منضبِطةٍ                 |
| ١٣٥   | السُّنَّةُ إنما تثبُّتُ بفعلِهِ                                          |
| ١١    | الصحابةُ أقرَبُ إلى فهم مرادِ رسولِ اللهِ ، وأوعى لمعاني التنزيلِ        |
| Λ     | العبرةُ بما ثبَتَ عن رسُولِ اللهِ ؛ فهو المشرِّعُ                        |
| 177   | الفاءُ للتَّعقيب                                                         |

## المُوضُوعُ أُوالفَالِدَة أَوْرَأُسُ المَسْأَلَة

| ، ۲۹  | القضاءُ بأمرٍ جديدٍ، لا بالأمرِ الأوَّلِ                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| ١٤    | المعنَى الشَّرَعيُّ مقدَّمٌ على المُعنَى اللُّغوِيِّ                     |
| ۲۹    | حقُّ اللهِ يختلِفُ عن حقِّ الآدميِّين فيمن ترَكَ الحقُّ عمدًا أو نسيانًا |
| ۱۷۱   | عدَمُ إخراج الشيخَيْنِ لزيادةٍ مع إخراج أصلِ الحديثِ إعلالٌ لها          |
| ۱۳۱   | عَمَلُ النَّاسِ واستنكَارُهُمْ لا يغني من َ الحقِّ شيئًا                 |
| ۲۰۱   | فَلَّةُ النصوصِ الصريحةِ، قد يدُلُّ على أنَّ المسألةَ مسلَّمةٌ           |
| ٧٥    | قولُ الصحابيِّ ليس بحجةٍ                                                 |
| 177   | كيف يتعلَّق الوجوبُ بشيءٍ لا يستطيعُهُ غالبُ بني آدَمَ؟!                 |
| ، ۲۹  | لا يُصارُ إلى ظَنِّ، ويُتْرَكُ اليقين                                    |
| 71    | لا يضيقُ بابُ الرخصةِ ما لم يعارِضْ نصًّا صريحًا                         |
| ١٢    | مَا أُحِبُّ أَنَّ أَصِحَابَ رَسُولِ اللهِ لَم يَخْتَلِفُوا               |
| ١٠٧   | ما ثَبَتَ عن بعضِ الصحابةِ، دونَ نكيرٍ، هل هو الإجماعُ السكوتيُّ         |
| 179   | مَا لَا يَتِمُّ الواجِبُ إِلَّا به، فهو واجِبُّ                          |
| ٦.    | من أصولِ أحمدَ الأخذُ بالخبرِ اليَسِيرِ الضَّعفِ في الاحتياطِ            |
| ۱۳۱   | مِنَ المسائلِ التي ترَكَ فيها مالكٌ عمَلَ أهلِ المدينةِ؛ للحديثِ الثابت  |
| ٣٦    | مِن شرائطِ الصحةِ الاتصالُ                                               |
| ۲ ٤   | نَقْلُ فقهاءِ المالكيَّةِ عن مالكٍ أصحُّ وأرجحُ مِن نَقْلِ غَيرِهم       |
| ٧٤    | هلِ المداومةُ على الفِعلِ تُفِيدُ الوُجوبَ؟                              |
| ۱۳۱   | بِجِبُ أَن يدورَ المكلَّفُ مع السُّنَّةِ حيثُ دارتْ                      |
| 107   | بِجُوزِ التَّخَيُّرُ مِن أَفْعَالِ الصَّلاةِ المَأْثُورة                 |
| 74    | بُحمَلُ المتشابهُ من كلامِ العلماءِ على المُحكَم                         |
|       | ً القواعد الفقهية المذكورة في الكتاب                                     |
| ١ • ٦ | الأصلُ في أذكارِ العباداتِ الجَهرُ، إلَّا لدليل                          |

### الطَّنفُحَة

## المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

| ۱۳۷ | الأمرُ بإعادةِ العبادةِ دليلٌ على بُطلانِها                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۷ | الأمرُ بإعادةِ العبادةِ لفِقدانِ وصفٍ دليلٌ على وجوبِهِ                             |
| ٤٣  | العباداتُ لا بُدَّ فيها مِن دليل                                                    |
| ٧٥  | إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ                                                  |
| ٩٣  | إيَّاكَ والحَدَثَ                                                                   |
| ۲۸  | تأخيرُ أداءِ الفرضِ حتَّى يخرُجَ وقتُهُ معصيةٌ                                      |
| ۱٤٠ | تسميةُ العبادةِ بفعلٍ فيها دليلٌ على وجوبِ هذا الفعلِ                               |
| ۲۹  | حتُّ اللهِ يختلِفُ عن حتِّ الآدميِّين باعتبارِ العمدِ والنسيانِ                     |
| ۲۹  | فرَّق الشارعُ بين المتعمِّدِ والناسي في أحوالٍ كثيرة                                |
| ۲۹  | قياسُ المتعمِّدِ على الناسي في العباداتِ قياسٌ مع الفارقِ                           |
| 7 0 | كَانَ السَّلَفُ يُعزِّرونَ على تركِ السننِ                                          |
| ٤٣  | لا بأسَ بالتَّيامُنِ فيما كانَ من بابِ العَاداتِ                                    |
| 177 | لا طاقةَ للمكلَّفِ بما اعتَرَضَهُ مِنَ الخواطر                                      |
| ۲۲  | لا يُصارُ إلى ظَنِّ، ويُتْرَكُ اليقين                                               |
| ٤٦  | لا يُفرَّعُ بسببِ التَّسمِيَةِ أحكامٌ بلا دليلٍ                                     |
| ۲۸  | لا يَقضِي الكافرُ ما ترَكَ مِن الفرائضِ حالَ كفرِهِ                                 |
|     | ما كان مِن بابِ الكَرَامةِ، قُدِّمَتْ فيه اليُمنَى، وما كانَ خلافَهُ، قُدِّمَتْ فيه |
| ٤٣  | اليُسرَى                                                                            |
| ٧٥  | مَحَلُّ النيَّةِ القلبُ                                                             |
|     | القواعد المنهجية الواردة في الكتاب                                                  |
| ۲۲  | لا يُصارُ إلى ظَنِّ، ويُتْرَكُ اليقين                                               |
| ۲۳  | يُحمَلُ المتشابةُ من كلام العلماءِ على المُحكَم                                     |

| حَة | ڡؙ | کی | ١ |
|-----|----|----|---|
|     |    |    |   |

# 

|     | القيام                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠١ | الدعاءُ حالَ القيام                                                            |
| ١٠٢ | قراءةُ الفاتحةِ                                                                |
|     | القيام في الصلاة                                                               |
| ٧٥  | أُجرُ صلاةِ القاعدِ الصحيحِ على النصفِ مِن أُجرِ القائمِ                       |
| ٧٥  | القيامُ في الصَّلاةِ وحُكْمُهُ ۗ                                               |
| ٧٥  | فرضِيَّتُهُ خاصَّةٌ بالفريضة، وأمَّا النافلةُ فسُنَّةٌ                         |
| ٧٥  | لا حرَجَ عليه أن يعتمِدَ على عصًا، أو يتكِئَ على حائطٍ في الفريضةِ             |
|     | المذاهب الأصولية المحكية في الكتاب ابن قيم الجوزية                             |
| 9 8 | أعلامُ المسائلِ إذا لم يخرِّجها الشيخان، فهذا دليلٌ على ضَعْفِها               |
|     | أحمد بن حنبل                                                                   |
| ۱۸، | الإجماعُ إجماعُ الصحابة ومَنْ بعدَهُمْ تَبَعٌ لهم                              |
|     | الزيلعي جمال الدين                                                             |
| ۹ ٤ | أعلامُ المسائلِ إذا لم يخرِّجها الشيخان، فهذا دليلٌ على ضَعْفِها               |
|     | المذاهب الفقهية المحكية في الكتاب                                              |
|     | إبراهيم بن يزيد النخعي                                                         |
| ٥٠  | إِنْ كَبَّرِ الإمامُ قبلَ تَمامِ الإقامةِ، فصلاتُهُ صحيحةٌ، وخالَفَ السُّنَّةَ |
| 179 | يَصِحُّ الانصرافُ مِنَ الُصَّلاةِ بعدَ التشهُّدِ الأخير دونَ تَسلِيم           |
| 179 | يَصِحُّ أَن ينصرِفَ الرجلُ بعدَ تشهُّدِهِ قبلَ إمامِهِ                         |
| 111 | لا يقرَأُ المأمومُ في الصلاةِ الجهريَّةِ                                       |
|     | ابن بنت الشافعي                                                                |
| ۲ ۸ | اذا تَـاكُ الرحالُ صلاةً واحدةً وتعمِّلًا، فأنَّه لا يقضها                     |

## المُوضُّوعُ أُوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسُأَلَة

|     | ابن حبان                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| ٥٦  | تفضيلُ ميمنةِ الصفِّ المتأخِّرِ عن ميسرةِ المتقدِّمِ              |
| 19  | عدم كفر تارك الصلاة                                               |
|     | ابن حبيب المالكي                                                  |
| 19  | مَنْ تَرَكَ شيئًا مِنْ أَركانِ الإسلامِ كَفَرَ                    |
|     | ابن حزم                                                           |
| ۲۸  | إذا ترَكَ الرجلُ صلاةً واحدةً متعمِّدًا، فإنَّه لا يقضيها         |
| ٩٨  | استحبابُ القبضِ بعد الرفع مِن الركوع                              |
| ٥١  | بطلانً صلاةِ مَنْ لم يُسَوِّ الصفوف                               |
| 170 | وجوبُ الاستعاذةِ ممَّا استعاذَ منه النبيُّ في التَّشهُّدِ الأخيرِ |
| ٥١  | وجوبُ تسويةِ الصفوف                                               |
|     | ابن خزيمة                                                         |
| ٥٥  | استحبابُ قيامِ المأمومِ في ميمنةِ الصَّفِّ                        |
| ٧١  | وجوبُ رفعِ الْيدَيْنِ معَ تكبيرةِ الإحرامِ                        |
|     | ابن رجب الحنبلي                                                   |
| ۲٩  | إذا ترَكَ الرجلُ صلاةً واحدةً متعمِّدًا، فإنَّه لا يقضيها         |
|     | ابن رشد الحفيد                                                    |
| ١٩  | عدم كفر تارك الصلاة                                               |
|     | ابن <i>سیر</i> ین                                                 |
| ١٨٠ | راتبةُ الظُّهرِ القَبلِيَّةُ ركعتانِ                              |
| ٧٤  | رفعُ اليَدَيْنِ مع التكبيرِ مِن تمامِ الصلاة                      |
| ۸۹  | صيغةُ الاستعاذةِ؛ (أَسْتَعِيذُ باللهِ مِنَ الشيطانِ الرجيم)       |
| ٤٩  | كانَ بقومُ إلى الصلاة عندَ قول المؤذِّن؛ قد قامت الصلاةُ          |

### المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة الصَّفْحَة كان يَكْرَهُ القيامَ إلا عندَ قول المؤذِّن؛ (قد قامتِ الصلاةُ) ..... ابن شهاب الزهرى 19 عدم كفر تارك الصلاة ..... كانَ يقومُ إلى الصلاةِ في أولِ بَدْءٍ مِن الإقامةِ ٤٩ يكونُ القيامُ للصلاةِ عندَ أوَّلِ الإقامةِ ابن عبد البر النمري القرطبي تحديدُ موضع البصرِ في الصَّلاةِ لم يثبُتْ به أَثَر، وليس بواجب في النَّظَر ...... عدم كفر تارك الصلاة ..... ابن عبد الحكم مَنْ ترَكَ شيئًا مِنْ أركانِ الإسلام كَفَرَ ..... ابن عبد الهادي عدم كفر تارك الصلاة ..... ابن قدامة عدم كفر تارك الصلاة ..... ابن قيم الجوزية أُوجَبَ التسليمتَيْن جميعًا ......أوجَبَ التسليمتَيْن جميعًا سُنِّيَّةُ أَنْ يستقبلَ بيدَيْهِ القِبْلةَ مع التَّكبيرِ ....... أبو الخَطَّابِ الكلوذاني الحنبلي يكبِّرُ تكبيرتَيْن؛ للاستراحة، وللرفع منها ..... أبو أمامة الباهلي التَّسبيحُ أدبارَ السُّجُودِ هو الركعتانِ بعد المغرب ..... أبو بكر الصديق

## المُوضُّوعُ أُوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسُأَلَة

|       | أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الشافعي                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٩    | استحبابُ الابتداءِ بالتَّوجُّهِ إلى القبلةِ في صلاة النافلة على الدابَّةِ        |
| ٦.    | عدَمُ مشروعيَّةِ استقبالِ القِبلةِ في صلاة النافلةِ على الدابة                   |
|       | أبو جعفر الطحاوي                                                                 |
| ٧٣    | سُنَّيَّةُ أَنْ يستقبِلَ بيدَيْهِ القِبْلةَ مع التَّكبيرِ                        |
|       | كان في القيام ينظُرُ إلى موضعِ سجودِهِ، وفي الركوع إلى قدَمَيْه، وفي السجود      |
| ٧٩    | إلى أنفه                                                                         |
| ١٩    | عدم كفر تارك الصلاة                                                              |
|       | أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي                                                 |
| ۸۳    | الإتيانُ بدعاءِ الاستفتاحِ سُنَّةُ                                               |
| 107   | الافتراشُ سُنَّةُ التشهُّدِ مُطلقًا                                              |
| ۱۳۸   | الذِّكرُ في الرُّكوعِ والسُّجودِ سُنَّةٌ                                         |
| 70    | المشهورُ عنه عدَّمُ تكفيرِ تاركِ الصَّلاةِ                                       |
| ٥٠    | إِنْ كَبَّرِ الإِمامُ قبلَ تَمامِ الإِقامةِ، فصلاتُهُ صحيحةٌ، وخالَفَ السُّنَّةَ |
| ٦٦    | تَصِحُّ تكبيرةُ الإحرامِ بَكُلِّ لَفطٍ يَدُلُّ على التَّعظِيمِ                   |
| ۸۹    | صيغةُ الاستعاذةِ؛ (أُعوذُ باللهِ مِنَ الشيطانِ الرجيُّم)                         |
| ١ • ٢ | قراءةُ الفاتحةِ ليست ركنًا مِن أركانِ الصلاةِ                                    |
| ١١٣   | لا تُستحبُّ قراءةُ سورةٍ بعد الفاتحةِ في الثالثةِ والرابعةِ                      |
| ०९    | لا يجبُ الابتداءُ بالتَّوجُّهِ إلى القبلةِ في صلاة النافلة على الدابَّةِ         |
| ١١.   | لا يُستَحَبُّ للإمامِ أن يَسكُتَ بعد الفاتحةِ                                    |
| ٧٩    | مشروعيَّةُ جعلِ البُصرِ بموضعِ السجودِ في الصَّلاةِ                              |
| ٧.    | منْعُ المصلِّي من ردِّ السَّلامِ مُطلَقًا بإشارةٍ أو بسلامٍ                      |
| ١ • ٩ | يسكتُ الإمامُ بعد تكبيرةِ الْإحرامِ لدعاءِ الاستفتاحِ فقط                        |
| ٤٩    | يقومُ للصَّلاةِ عندَ قولِ المؤذِّن؛ (حَيَّ على الفَلاح)                          |

# — (٢١٦) المَوْشُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسُأَلَة

|       | أبو داود السجستاني                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲.    | مَنْ لم يكفِّرْ تاركَ الصلاةِ قد وافَقَ قولَ المرجئةِ                                       |
|       | أبو ذر الغفاري                                                                              |
| ٣٤    | إذا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيَمْشِ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ كَمَا كَانَ يَمْشِي قَبْلَ ذَلِكَ |
| ٣٤    | كَرَاهةُ الإسراعِ إلى الصَّلاةِ ولو خَشِيَ فُواتَ الركعة                                    |
|       | أبو زرعة العراقي                                                                            |
| ١٩    | عدم كفر تارك الصلاة                                                                         |
|       | أبو زيد المروزي                                                                             |
| ١٢٧   | وجوبُ الخشوعِ في الصَّلاةِ                                                                  |
|       | أبو سعيد الإصطخري الشافعي                                                                   |
| 71    | جوازُ صلاةِ النَّافلةِ على الدوابِّ في الحضَرِ                                              |
|       | أبو عبد الرحمن صاحب الشافعي                                                                 |
| ۲۸    | إذا ترَكَ الرجلُ صلاةً واحدةً متعمِّدًا، فإنَّه لا يقضيها                                   |
|       | أبو عمرو بن العلاء                                                                          |
| ۸۹    | صيغةُ الاستعاذةِ؛ (أعوذُ باللهِ مِنَ الشيطانِ الرجيمِ)                                      |
|       | أبو قلابة                                                                                   |
| ٤٩    | كانَ يقومُ إلى الصلاةِ في أولِ بَدْءٍ مِن الإقامةِ                                          |
| ٤٨    | يكونُ القيامُ للصلاةِ عندَ أوَّلِ الإقامةِ                                                  |
|       | أبو هريرة                                                                                   |
| ۱۷۸   | التَّسبِيحُ أدبارَ السُّجُودِ هو الركعتانِ بعد المغرِبِ                                     |
| 1 / 9 | التسبيحُ إدبارَ النجوم؛ الركعتَانِ قبلَ الفجرِ                                              |
| ۱۳.   | كان يُكبِّرُ في الصلاَّو كلَّما رفَعَ ووضَعَ                                                |
| 111   | لا يقرَأُ المأمومُ في الصلاة الجهريَّة                                                      |

### المُوضُّوعُ أُوالفَائِدة أَوْرَأْسُ المَسُأَلَة

| حنيفة | أبي | صاحب | يوسف | أبو |
|-------|-----|------|------|-----|
| **    |     | •    |      |     |

| 71  | جوازُ صلاةِ النَّافلةُ على الدوابِّ في الحضَرِ                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣  | سُنَّيَّةُ أَنْ يستقبِلَ بيدَيْهِ القِبْلَةَ مع التَّكبيرِ                |
|     | أحمد بن حنبل                                                              |
| 79  | أرى ألَّا تسلِّمَ على المصلِّي، ولا يُسَلِّمَ عليك                        |
| 09  | استحبابُ الابتداءِ بالتَّوجُّهِ إلى القبلةِ في صلاة النافلة على الدابَّةِ |
| ۸۳  | الإتيانُ بدعاءِ الاستفتاح سُنَّةٌ                                         |
| 124 | التسبيحُ ثلاثًا في السجُّودِ وسَطٌ بين الكثرةِ والقِلَّة                  |
| ١٣٩ | الذِّكرُ في الرُّكوعُ والسُّجودِ واجبٌ                                    |
| 107 |                                                                           |
| ۱۲۳ | القيامُ للرَّكعةِ الثَّالثةِ على صُدُورِ القدمَينِ                        |
| ۲.  | المشهورُ عن الإمام أحمَدَ القولُ بكفرِ تَاركِ الصَّلاةِ                   |
| ١٣٩ | إِنْ تَرَكَ التَّسبيحَ في َ الرُّكوعِ والسُّجودِ عَمْدًا بَطَلَتْ صلاتُهُ |
| 109 | نحريكُ الإصبع مع الإشارةِ في التشهُّدِ في روايةٍ عنه                      |
| 107 | خيَّر بينَ الافتراشِ والتَّورُّكِ                                         |
| ٧٤  | رفعُ اليَدَيْنِ مع التَكبيرِ مِن تمامِ الصلاة                             |
| ۸۹  | صيغةُ الاستعاذةِ؛ (أعُوذُ باللهِ السميعِ العليمِ، مِنَ الشيطانِ الرجيم)   |
| ٧٦  | قدَّرَ طول السُّتْرَةِ بذراعِ                                             |
| ٧٦  | كانَ يُفتِي بوَضْعِ الخطُّ بين يَدَي المصلِّي                             |
| ٤٩  | كانَ يقومُ إلى الصلاةِ عندَ قولِ المؤذِّن؛ قد قامتِ الصلاةُ               |
| ١   | كراهةُ وضع اليّدِ اليمني على اليسرى على الصَّدْرِ                         |
| 77  | كُفرُ تاركِ الْصَّلاةِ                                                    |
| 77  | كُفرُ مَن تَرَكَ صلاةً واحدةً في روايةٍ                                   |
| ٣٤  | لا بأسَ إذا طَمِعَ أَنْ يُدْرِكَ الْتَكبيرةَ الأُولَى أَنْ يُسْرِعَ شيئًا |
|     |                                                                           |

# — (٢١٨) المُوضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

| ۱۱۳   | لا تُستحبُّ قراءةُ سورةٍ بعد الفاتحةِ في الثالثةِ والرابعةِ                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢    | لا يرى نَشْرَ الأصابع عند رَفْعِها في الصلاة                                                |
| ١١.   | لا يُستَحَبُّ للإمام أنَ يَسكُتَ بعد الفاتحةِ                                               |
| 79    | لا يُسَلَّمُ على المُصلي، ولو سُلِّمَ عليه، يَرُدُّ بالإشارةِ                               |
| ٧٩    | مشروعيَّةُ جعلِ البصرِ بموضعِ السجودِ في الصَّلاةِ                                          |
| ۱۹    | مَنْ تَرَكَ شيئًا مِنْ أَرِكَانِ الْإِسَلامِ كَفَرَ                                         |
| ۲ ٤   | مَنْ تَرَكَ صلاةً أو صلاتَيْنِ لا يكَفُرُ                                                   |
| 70    | مَنْ صلَّى فيما بينَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ، فصلاتُهُ جائزةٌ، ويتحرَّى الوَسَطَ             |
| 179   | وجوبُ تكبيراتِ الانتقالِ في الفرضِ، دونَ النَّفْلِ                                          |
| ۱۲۸   | وجوبُ تكبيراتِ الانتقالِ في روايةٍ عنه                                                      |
| ١٠١   | وضعُ اليَدِ اليمني على اليسرى فوقَ السُّرَّةِ قليلًا                                        |
| 107   | يتورَّكُ في التشهُّدِ الأخيرِ                                                               |
| ١٥٠   | يسبِّحُ في سجود التِّلاوةِ كما يسبِّحُ في سائِرِ السجودِ                                    |
| ۱۸۲   | يُسْتَحَبُّ أداءُ راتبةِ الفَجرِ في البيتِ                                                  |
| ۱۸۱   | يُسْتَحَبُّ أَدَاءُ نَافِلَةِ الظهرِ في المسجِدِ، وَنَافِلَةِ الفَجرِ وَالمَغرِبِ في البيتِ |
| ١٠٩   | يَسكتُ الإمامُ بعدَ القراءةِ، وقبلَ تكبيرةِ الركوع                                          |
| ١ • ٩ | يسكتُ الإمامُ بعد تكبيرةِ الإحرامِ لدعاءِ الاستفتاح فقط                                     |
| ۱۷٥   | يَصِحُّ التسبيحُ والتكبيرُ والتهليلُ بَعد الصَّلاةِ مفرَدًا ۖ أو مجموعًا                    |
| 107   | يفترِشُ في تَشَهُّدِ الثُّنائيَّة                                                           |
|       | إسحاق بن راهويه                                                                             |
| ١٣٩   | الذِّكرُ في الرُّكوع والسُّجودِ واجبٌ                                                       |
| ١٣٩   | إِنْ تَرَكَ التَّسبيحَ َفي الرُّكوعِ والسُّجودِ عَمْدًا بَطَلَتْ صلاتُهُ                    |
| 7 7   | كُونُ هَن تَاكُ صِلاقً ماحِدةً                                                              |

| بَفْحَة | المُوضْمُوعُ أَوالْفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسُأَلَةِ                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۱۹      | مَنْ ترَكَ شيئًا مِنْ أركانِ الإسلام كَفَرَ                              |
| ۲.      | مَنْ لم يَكفِّرْ تاركَ الصلاةِ قد واَفَقَ قولَ المرجئةِ                  |
|         | الأسود بن يزيد النخعي                                                    |
| ۱۷۸     | التَّسبِيحُ أدبارَ السُّجُودِ هو الركعتانِ بعد المغرِبِ                  |
| ١٢٣     | رخَّص في ترديدِ الآيةِ الواحدةِ في صلاةِ الليلِ                          |
| 111     | لا يقرَأُ المأمومُ في الصلاةِ الجهريَّةِ                                 |
|         | الأعمش                                                                   |
| ۸۹      | صيغةُ الاستعاذةِ؛ (أعوذُ باللهِ السميعِ العليمِ، مِنَ الشيطانِ الرجيم)   |
|         | الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو                                              |
| ٧١      | وجوبُ رفعِ اليدَيْنِ مع تكبيرةِ الإحرامِ                                 |
|         | البخاري                                                                  |
| ٤٣      | استحبابُ دخولِ المسجدِ بالرِّجلِ اليُّمنَى، والخروجِ بالرِّجلِ اليُّسرَى |
| ٣٣      | جوازُ التَّشبِيكِ بَينَ الأصابعِ في المسجدِ                              |
| ۸٠      | رفعُ البصرِ إلى الإمامِ في الصلاةِ                                       |
| ۸.      | لا يثبُتُ شيءٌ في وضعِ البصَرِ في الصَّلاةِ                              |
| 79      | لا يَرُدُّ السلامَ في الصلاةِ                                            |
| ٥١      | وجوبُ تسويةِ الصفوف                                                      |
| ۱۱۳     | وجوبُ قراءةِ المأمومِ خلفَ الإمامِ في الجهريَّةِ                         |
|         | الجمهور                                                                  |
| ٦٨      | إذا ردَّ المصلِّي السلامَ كلامًا، فقد أفسَدَ صلاتَهُ                     |
| ۸۳      | الإتيانُ بدعاءِ الاستفتاحِ سُنَّةٌ                                       |
|         | الافتراشُ سُنَّةُ الجُلُوسِ بَينَ السَّجدَتَيْنِ                         |
| ١٤٣     | التَّسبِيحُ في الرُّكُوعِ والسُّجُودِ ثَلَاثًا                           |

| المَنْ أَلَة | أَهْ دَأْكُ | اه ائدة | أَها | المؤضئوغ |
|--------------|-------------|---------|------|----------|
| المسا        | الوراس      | لعايده  | יכי  | الموصوع  |

| 100 | السُّنَّةُ في التشهُّدِ الأولِ الافتراشُ                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۸ | سُنِّيَّةُ تكبيراتِ الانتقالِ                                                       |
| ۱۹  | عدم كفر تارك الصلاة                                                                 |
| ۱۱۳ | لا تُستحبُّ قراءةُ سورةٍ بعد الفاتحةِ في الثالثةِ والرابعةِ                         |
| ۸۳  | لا تُشرَعُ أدعية الاستفتاح في صلاةِ الجنازةِ                                        |
| ٦.  | لا فرقَ بين السفرِ الطويلِ والقصيرِ في جوازِ الصلاةِ على الراحلة                    |
| ۰ د | لا يكبِّرُ الإمامُ إلا بعدَ انتهاءِ المؤذِّنِ مِن الإقامةِ                          |
| ١   | مشروعيَّةُ القبضِ من غيرِ تحديدِ موضع                                               |
| ۲٧  | يجبُ قضاءُ الصَّلاةِ على مَنْ ترَكَهَا عامًدًا                                      |
| ۲٧  | يجبُ قضاءُ صوم رمضانَ على مَنْ أَفْظَرَهُ عامدًا                                    |
| ۱٤۸ | يُجْزِئُ وضعُ الجَبَهةِ فقط على الأرضِ في السجودِ                                   |
| 7 C | يُشرَعُ تأخيرُ صلاةِ العِشاءِ                                                       |
|     | الحسن البصري                                                                        |
| ۲۸  | إذا ترَكَ الرجلُ صلاةً واحدةً متعمِّدًا، فإنَّه لا يقضيها                           |
| ۴٩  | الأَوْلَى أَداءُ الصَّلاةِ في أقرَبِ المساجدِ                                       |
| ۱۷۸ | التَّسبِيحُ أدبارَ السُّجُودِ هو الرُكعتانِ بعد المغرِبِ                            |
| ۱۸۰ | راتبةُ الظُّهرِ القَبلِيَّةُ ركعتانِ                                                |
|     | صيغةُ الاستعاذةِ؛ (أعوذُ باللهِ السميعِ العليمِ، مِن الشيطانِ الرجيم، إنَّ اللهَ هو |
| ۸9  | السميعُ العليم)                                                                     |
| ٤٩  | كانَ يقومُ إلى الصلاةِ عندَ قولِ المؤذِّن؛ قد قامتِ الصلاةُ                         |
| ٤٩  | كان يَكْرَهُ القيامَ إلا عندَ قولِ المؤذِّنِ؛ (قد قامتِ الصلاةُ)                    |
| ۴۹  | كانوا يحبُّونَ أن يُكثِّرَ الرجلُ قومَهُ بنفسِهِ                                    |
| ۲۲  | كُونُ هَن تَاكُ مِلاقًا واحِدةً                                                     |

| بَفْحَة | المَوْضُوعُ أَوالْفَائِدَة أَوْرَأُسُ الْمَسْأَلَةِ                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| ١٩      | مَنْ تَرَكَ شيئًا مِنْ أَرَكَانِ الْإِسلامِ كَفَرَ                     |
|         | الحسن بن صالح بن حي                                                    |
| ١٦٦     | أُوجَبَ التسليمتَيْنِ جميعًا                                           |
| ۸٩      | صيغةُ الاستعاذةِ؛ (أعوذُ باللهِ السميعِ العليمِ، مِنَ الشيطانِ الرجيم) |
|         | الحسن بن علي بن أبي طالب                                               |
| ۱۸۰     | راتبةُ الظُّهرِ القَبلِيَّةُ أَرْبَعُ رَكعاتٍ                          |
|         | الحنابلة                                                               |
| ٧٣      | سُنَّيَّةُ أَنْ يستقبِلَ بيدَيْهِ القِبْلةَ مع التَّكبيرِ              |
| 178     | وجوبُ الصلاةِ على النبيِّ في التشهُّدِ الأخير                          |
| ١٠١     | وضعُ اليَدِ اليمني على اليسرى تحتَ السُّرَّةِ                          |
|         | يشيرُ بإصْبَعِهِ في التَّشهُّدِ كلَّما ذكرَ اسمَ الجلالةِ              |
|         | الحنفية                                                                |
| ۱٦٨     | الانصراف مِن الصلاةِ لا يكون إلا بالتسليمِ                             |
| ۸۳      | تُشرَعُ أدعية الاستفتاح في صلاةِ الجنازةِ                              |
| ١٦.     | رفعُ السبَّابَةِ عند النفي في الشهادَتَيْن                             |
| ٧٤      | رفعُ اليدَيْنِ مع التكبيرِ واجبٌ                                       |
| ١٠٤     | لا يؤمِّنُ الإِمامُ معَ المأمومينَ                                     |
| 179     | يَصِحُّ الانصرافُ مِنَ الصَّلاةِ بعدَ التشهُّدِ الأخير دونَ تَسلِيمٍ   |
|         | السخاوي                                                                |
| ۱۹      | عدم كفر تارك الصلاة                                                    |
|         | السرخسي                                                                |
| ٧٩      | البصرُ في الصلاة بحَسَبِ خشوعِ الإنسانِ                                |
|         |                                                                        |

# — (۲۲۲) المَوْثُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسَأَلَة

|     | السلف                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢  | كانوا يُعزِّرونَ على تركِ السننِ                                                |
|     | الشافعية                                                                        |
| ١٦٠ | نحريكُ الإصبعِ في التشهد عند؛ (إلا اللهُ)                                       |
|     | الصحابة                                                                         |
| ١٧  | مَا كَانُوا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَّا الصَّلَاةَ |
|     | القاسم بن محمد                                                                  |
| ۱۳. | كان لا يُتِمُّ التَّكبيرَ                                                       |
|     | القاضي أبو يعلى الحنبلي                                                         |
| ٩٨  | ستحبابُ القبضِ بعد الرفعِ مِن الركوع                                            |
|     | القاضي حسين                                                                     |
| ١٢٧ | وجوبُ الخشوعِ في الصَّلاةِ                                                      |
|     | الكاساني الحنفي                                                                 |
| ٩٨  | ستحبابُ القبضِ بعد الرفعِ مِن الركوع في كلِّ قيامٍ فيه قرارٌ                    |
|     | الكوفيون                                                                        |
| ٤٩  | بقومُ للصَّلاةِ عندَ قولِ المؤذِّن؛ (حَيَّ على الفَلَاحِ)                       |
|     | المالكية                                                                        |
| 107 | لتورُّكُ سُنَّةُ الجلوسِ في الصَّلاةِ مُطلقًا                                   |
| ۲ ٤ | ناركُ الصلاةِ ليسَ بكافرِ                                                       |
| ١٦٠ | نحريكُ الإصبعِ يمينًا وشُمالًا إلى آخِرِ الصَّلاة                               |
|     | المغيرة بن شعبة                                                                 |
| ٥٠  | نِّ لَأَسْمَعُ صوتَ المؤذِّن بعدَ أَنْ كتَّ إِداهِمُ للصلاةِ، وكان إمامًا       |

| الصَّفْ | المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة |
|---------|--------------------------------------------------|
|         |                                                  |

| ٥١  | نسويةُ الصفوفِ سُنَّةُ باتفاقِ العلماء                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
|     | النسائي                                                            |
| ٥٦  | نفضيلُ ميمنةِ الصفِّ المتأخِّرِ عن ميسرةِ المتقدِّمِ               |
|     | النووي محيي الدين يحيى بن شرف                                      |
| ٥٨  | استَنْكَرَ القولَ بجوازِ التَّلفُّظِ بالنِّيَّةِ في الصَّلاةِ      |
|     | إمام الحرمين أبو المعالي الجويني                                   |
| ١٢٧ | إِذَا لَحِقَ المريضَ بالقيام مَشَقَّةٌ تُذهِبُ خشوعَهُ، سَقَطَ عنه |
| ١٢٧ | يُفهِمُ كلامُهُ وجوبَ الخَشوعِ                                     |
|     | أنس بن مالك                                                        |
| ٣٩  | استحبابُ الصلاةِ في المسجِدِ القديم                                |
| ٤٩  | كانَ إذا قيل؛ (قد قامتِ الصلاةُ)، قام فوَثَبَ                      |
| ٤٩  | كانَ يقومُ إلى الصلاةِ عندَ قولِ المؤذِّن؛ قد قامتِ الصلاةُ        |
| 177 | كانت تسلِّمُ تسليمةً واحدةً قُبَالَةَ وَجْهِها                     |
| ٣٤  | كَرَاهةُ الإسراعِ إلى الصَّلاةِ ولو خَشِيَ فواتَ الركعة            |
|     | أيوب السختياني                                                     |
| ۱۸  | نَرْكُ الصلاةِ كُفْرٌ لا نَخْتَلِفُ فيه                            |
|     | بعض الحنابلة                                                       |
| ٩٨  | استحبابُ القبضِ بعد الرفعِ مِن الركوع                              |
| ٨٤  | يُطْلانُ صلاةِ مَنْ لم يَدْعُ بدَعاءِ الاستفتاحِ                   |
| ۸۳  | نُشرَعُ أدعية الاستفتاح في صلاةِ الجنازةِ َ                        |
| ٥٦  | نفضيلُ ميمنةِ الصفِّ المتأخِّرِ عن ميسرةِ المتقدِّمِ               |
|     | بعض الحنفية                                                        |
| ٤٤  | نؤدَّى تحيَّةُ المسجدِ في اليومِ مرةً                              |

| بَفْحَة | المَوْضُوعُ أَوالْفَائِدَة أَوْرَأُسُ الْمَسْأَلَةِ                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4     | متى تعمَّدَ تَرْكَ الجهرِ في الجهريَّةِ، فالصلاةُ صحيحةٌ                                 |
|         | بعض الشافعية                                                                             |
| ۸۳      | نُشرَعُ أدعية الاستفتاح في صلاةِ الجنازةِ                                                |
|         | بعض المالكية                                                                             |
| 107     | التَّوَرُّكُ سُنَّةُ الجُلُوسِ بَينَ السَّجِدَتَيْنِ                                     |
| ١٠٥     | لا يؤمِّنُ الإمامُ معَ المأمومينَ                                                        |
|         | ثابت بن زی <b>د</b>                                                                      |
| ٣٤      | كَرَاهةُ الإسراعِ إلى الصَّلاةِ ولو خَشِيَ فواتَ الركعة                                  |
|         | جابر بن عبد الله بن حرام                                                                 |
| ٧.      | لا تَرُدَّ عليه السَّلامَ حتى تنقضيَ صلاتُكَ                                             |
| ٧.      | لا يُسَلَّمُ على المصلي، ولو سُلِّمَ عليه، يَرُدُّ بالإشارةِ                             |
| 79      | لو دَخَلْتُ على قومٍ يُصَلُّونَ، ما سَلَّمْتُ عليهم                                      |
| 79      | مَا كَنْتُ لِأُسَلِّمَ عَلَى رَجَلٍ يَصَلِّي، وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيَّ لَرَدَدَتُّ عَلَيْه |
| ٧.      | منْعُ المصلِّي من ردِّ السَّلامِ مطلَقًا بإشارةٍ أو بسلامٍ                               |
| ١٦      | يُفَرِّقُ بينَ الكَفْرِ والإيمانِ مِنَ الأعمالِ الصلاةُ                                  |
|         | حماد بن أبي سليمان                                                                       |
| 77      | عدَمُ تكفيرِ تاركِ الصَّلاةِ                                                             |
| 179     | يَصِحُّ الانصرافُ مِنَ الصَّلاةِ بعدَ التشهُّدِ الأخير دونَ تَسلِيمٍ                     |
|         | حماد بن زید                                                                              |
| ۱۹      | عدم كفر تارك الصلاة                                                                      |

#### المُوضُّوعُ أُوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسُأَلَة

|     | حمزة الزيات                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۹  | صيغةُ الاستعاذةِ؛ (أَسْتَعِيذُ باللهِ مِنَ الشيطانِ الرجيم)                    |
|     | داود بن علي الأصبهاني الظاهري                                                  |
| ٤٨  | يكونُ القيامُ للصلاةِ عندَ أوَّلِ الإقامةِ                                     |
|     | زفر بن الهذيل                                                                  |
| ٥٠  | إِنْ كَبَّرِ الإمامُ قبلَ تَمامِ الإقامةِ، فصلاتُهُ صحيحةٌ، وخالَفَ السُّنَّةَ |
|     | سالم بن عبد الله                                                               |
| ۱۳۰ | كان لا يُتِمُّ التَّكبيرَ                                                      |
| ٤٩  | كَانَ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي أُولِ بَدْءٍ مِن الْإِقَامَةِ               |
|     | سالم مولی عبد الله بن عمر                                                      |
| ٤٨  | بكونُ القيامُ للصلاةِ عندَ أوَّلِ الإقامةِ                                     |
|     | سعيد بن المسيب                                                                 |
| ٤٨  | إذا قال المؤذِّنُ (الله أكبَرُ)، وجَبَ القيامُ                                 |
| ٤٨  | يكونُ القيامُ للصلاةِ عندَ أوَّلِ الإقامةِ                                     |
|     | سعید بن جبیر                                                                   |
| ۱۳. | كان لا يُتِمُّ التَّكبيرَ                                                      |
| ۱۲۳ | يَجوزُ تَكُرارُ الآيةِ الواحدةِ في الصلاةِ                                     |
|     | سفيان الثوري                                                                   |
| ٥٠  | إِنْ كَبَّر الإمامُ قبلَ تَمامِ الإقامةِ، فصلاتُهُ صحيحةٌ، وخالَفَ السُّنَّةَ  |
|     | سلمة بن الأكوع                                                                 |
| 177 | كان يسلِّمُ تسليمةً واحدةً قُبَالَةَ وَجْهِه                                   |
|     | سيف الدين الآمدي                                                               |
| ٤٠  | لا فرقَ بين المسجدِ القديم والحديثِ في فَضل الصَّلاةِ                          |

# المؤضُوعُ أوالفَائِدة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

|     | شريك بن عبد الله النخعي القاضي                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
|     | كان في القيام ينظُرُ إلى موضعِ سجودِهِ، وفي الركوع إلى قدَمَيْه، وفي السجود |
| ٧٩  | إلى أنفه                                                                    |
|     | شيخ الإسلام ابن تيمية                                                       |
| 79  | إذا تَرَكَ الرجلُ صلاةً واحدةً متعمِّدًا، فإنَّه لا يقضيها                  |
| ٥٨  | استَنْكَرَ القولَ بجوازِ التَّلفُّظِ بالنِّيَّةِ في الصَّلاةِ               |
| ٧.  | جوازُ إجابةِ المؤذِّنِ في الصلاةِ                                           |
| ١٢٧ | وجوبُ الخشوع في الصَّلاةِ                                                   |
|     | طاوس بن كيسان اليماني                                                       |
| 170 | وجوبُ الاستعاذةِ ممَّا استعاذَ منه النبيُّ في التَّشهُّدِ الأخيرِ           |
|     | عاصم بن أبي النجود بهدلة الأسدي الكوفي المقرئ                               |
| ۸۹  | صيغةُ الاستعاذةِ؛ (أعوذُ باللهِ مِنَ الشيطانِ الرجيمِ)                      |
|     | عامر بن شراحيل الشعبي                                                       |
| ۱۷۸ | التَّسبِيحُ أدبارَ السُّجُودِ هو الركعتانِ بعد المغرِبِ                     |
|     | عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين                                        |
| 177 | كانت تسلِّمُ تسليمةً واحدةً قُبَالَةَ وَجْهِها                              |
| 111 | لا يقرَأُ المأمومُ في الصلاةِ الجهريَّةِ                                    |
|     | عبد الرحمن بن زيد بن أسلم                                                   |
| ۱۷۸ | السُّنَنُ الرَّواتِبُ هي التَّسبِيحُ أدبارَ السُّجُودِ                      |
|     | عبد الله بن الزبير الحميدي                                                  |
| ۲۸  | إذا ترَكَ الرجلُ صلاةً واحدةً متعمِّدًا، فإنَّه لا يقضيها                   |
| ٧١  | وجوبُ رفع اليدَيْن مع تكبيرةِ الإحرام                                       |

#### المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسُأَلَة

|       | عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107   | الإِقعاءُ سُنَّةُ                                                                        |
| 97    | الجهرُ بالبسملةِ                                                                         |
|       | عبد الله بن رواحة                                                                        |
| ٣0    | كان يبكِّرُ إلى الجُمُعَةِ، ويَخْلَعُ نَعْلَيْهِ، ويَمْشِي حافيًا يَخْتَصِرُ في مَشْيِهِ |
|       | عبد الله بن عامر القارئ                                                                  |
| ۸٩    | صيغةُ الاستعاذةِ؛ (أعوذُ باللهِ السميعِ العليمِ، مِنَ الشيطانِ الرجيم)                   |
|       | عبد الله بن عباس                                                                         |
| 107   | الإِقعاءُ سُنَّهُ                                                                        |
| ۱۷۸   | التَّسبِيحُ أدبارَ السُّجُودِ هو الركعتانِ بعد المغرِبِ                                  |
| 1 / 9 | التسبيحُ إدبارَ النجومِ؛ الركعتَانِ قبلَ الفجرِ                                          |
| 109   | تحريكُ الإصبع في التشهُّدِ في روايةٍ عنه                                                 |
| ٧.    | كان يَرُدُّ السَّلامَ في الصَّلاةِ بالإشارةِ                                             |
| ۱٦    | كُفرُ تاركِ الصَّلاةِ                                                                    |
| ٣0    | لا بأسَ بالذَّهابِ إلى الصَّلاةِ حافيًا                                                  |
| ٧.    | لا يُسَلَّمُ على المصلي، ولو سُلِّمَ عليه، يَرُدُّ بالإشارةِ                             |
| 111   | لا يقرَأُ المأمومُ في الصلاةِ الجهريَّةِ                                                 |
|       | عبد الله بن عمر                                                                          |
| ٧.    | إذا سُلِّمَ على أحدِكُمْ وهو يصلِّي، فلا يتكلَّم، وَلْيُشِرْ إشارةً بيده                 |
| 107   | الإِقعاءُ سُنَّهُ                                                                        |
| ١٨٠   | راتبةُ الظُّهرِ القَبلِيَّةُ أَرْبَعُ رَكعاتٍ                                            |
| ٤٢    | كان نَدخُلُ المسجدَ يرحله النمني، ونَخرُجُ يرحله السدى                                   |

#### المَوضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة الصَّفْحَة كان يَرْفَعُ يدَيْهِ إذا سجد كان يسلُّمُ عن يمينه واحدةً ...... كان يَضَعُ يَدَيْهِ قبلَ رُكْبَتَيْهِ كان يَقْرأُ في الأربع جميعًا في كلِّ ركعةٍ بالفاتحةِ وسورةٍ ...... لا حرَجَ أن يسعى يسيرًا إلى الصَّلاةِ إنْ خَشِيَ فواتَ رَكْعةٍ ..... لا يُسَلَّمُ على المصلى، ولو سُلِّمَ عليه، يَرُدُّ بالإشارةِ .....٧٠ لا يقرَأُ المأمومُ في الصلاةِ الجهريَّةِ ..... يَدعُو المصلِّي بعدَ التشهُّدِ الأوَّل ..... يُسْتَحَبُّ تخفيفُ راتبةِ الفجر ..... يُنْصِتُ للإمام فيما يَجْهَرُ به في الصلاةِ، ولا يَقْرأُ معه ..... عبد الله بن عمرو بن العاص استحبابُ قيام المأموم في ميمنةِ الصَّفِّ ..... الاقعاءُ سُنَّةُ خيرُ المَسْجِدِ المَقَامُ، ثُمَّ مَيَامِنُ المسجِدِ كُفرُ تاركِ الصَّلاةِ .........كُفرُ تاركِ الصَّلاةِ ..... عبد الله بن كثير الدارى، أبو محمد، قارئ مكة صيغةُ الاستعاذةِ؛ (أعوذُ باللهِ مِنَ الشيطانِ الرجيم) ...... عبد الله بن مسعود أَحَقُّ ما سَعَيْنا إليه الصلاةُ أَنْصِتْ للقرآنِ كما أُمِرْتَ؛ فإنَّ في الصلاةِ شُغْلًا... راتبةُ الظُّهِ القَبلِيَّةُ أَرْبَعُ رَكعاتِ ..... كان يَنْهَضُ على صدور قَدَمَيْهِ في الركعةِ الأولى والثالثةِ ......

| _   | سر في | 11  |  |
|-----|-------|-----|--|
| يحة | منه   | الد |  |

# المُوضُّوعُ أُوالفَايَّدَة أَوْرَأْسُ المَسُأَلَة

| ١٦  | كَفْرُ تاركِ الصَّلاةِ                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 111 | لا يقرَأُ المأمومُ في الصلاةِ الجهريَّةِ                             |
| ۸۳  | لُو رَاوَحَ بَيْنَ قَدْمَيهِ في الصَّلاةِ، كَانَ أَعْجَبَ إِلَيَّ    |
|     | عراك بن مالك الغفاري                                                 |
| ٤٩  | كانَ يقومُ إلى الصلاةِ في أولِ بَدْءٍ مِن الإقامةِ                   |
| ٤٨  | يكونُ القيامُ للصلاةِ عندَ أوَّلِ الإقامةِ                           |
|     | عروة بن الزبير                                                       |
| ۱۷۱ | كان يهلِّلُ ثلاثًا بعد الصلاةِ                                       |
| ١٧٠ | لا يقومُ بعد الصلاةِ حتى يُتِمَّ تسبيحَهُ                            |
|     | عطاء بن أبي رباح                                                     |
| ۱۲۳ | كَرِهَ ترديدَ الآيةِ الواحدةِ في صلاةِ الليلِ                        |
| ١٧٠ | لا يقومُ بعد الصلاةِ حتى يُتِمَّ تسبيحَهُ                            |
| 179 | يَصِحُّ الانصرافُ مِنَ الصَّلاةِ بعدَ التشهُّدِ الأخير دونَ تَسلِيمٍ |
|     | عكرمة مولى ابن عباس                                                  |
| ۱۷۸ | التَّسبِيحُ أدبارَ السُّجُودِ هو الركعتانِ بعد المغرِبِ              |
|     | علقمة بن قيس النخعي                                                  |
| 111 | لا يقرَأُ المأمومُ في الصلاةِ الجهريَّةِ                             |
|     | علي بن أبي طالب                                                      |
| ۱۷۸ | التَّسبِيحُ أدبارَ السُّجُودِ هو الركعتانِ بعد المغرِبِ              |
| ١٨٠ | راتبةُ الظُّهرِ القَبلِيَّةُ أَرْبَعُ رَكعاتٍ                        |
| ۱٦٧ | كان يسلِّمُ تسليمةً واحدةً قُبَالَةَ وَجْهِهِ                        |
| ١٦  | كُفرُ تاركِ الصَّلاةِ                                                |

| بَفْحَة | المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسُأَلَةِ                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٤     | لا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شيءٍ مِن صلاتِهِ وهو قاعدٌ                                        |
| ٨٩      | على بن حمزة الكسائي صيغةُ الاستعاذةِ؛ (أعوذُ باللهِ السميعِ العليمِ، مِنَ الشيطانِ الرجيم) |
|         | عمر بن الخطاب                                                                              |
| ۱۷۸     | التَّسبِيحُ أدبارَ السُّجُودِ هو الركعتانِ بعد المغرِبِ                                    |
|         | التسبيحُ إدبارَ النجوم؛ الركعتَانِ قبلَ الفجرِ                                             |
| 97      | الجهرُ بالبسملةِ                                                                           |
| ١٨٠     | راتبةُ الظُّهرِ القَبلِيَّةُ أَرْبَعُ رَكعاتٍ                                              |
| ۱۳.     | كان لا يُتِمُّ التَّكبيرَ                                                                  |
| ٥٢      | كانَ يُعزِّرُ على تركِ السننِ                                                              |
| ١٦      | لا حَظَّ في الإسلامِ لأحدٍ تركَ الصلاة                                                     |
| 107     | مِنْ سُنَّةِ الصلاةِ أَنْ تَنْصِبَ اليمني، والجلوسُ على اليسرى                             |
|         | عمر بن عبد العزيز                                                                          |
| ٤٩      | إذا سَمِعْتَ النداءَ بالإقامةِ، فكُنْ أُوَّلَ مَنْ أجاب                                    |
| ٧٨      | كان بَصَرُهُ إلى موضع سجوده سجوده سيسسيسيسيسي                                              |
| ۱۳.     | كان لا لا يُتِمُّ التَّكبيرَ                                                               |
| ٤٩      | كانَ يقومُ إلى الصلاةِ في أولِ بَدْءٍ مِن الإقامةِ                                         |
| ۱۷۱     | كان يهلِّلُ ثلاثًا بعد الصلاةِ                                                             |
| ٤٨      | يكونُ القيامُ للصلاةِ عندَ أوَّلِ الإقامةِ                                                 |
|         | مالك بن أنس                                                                                |
|         | الأفضلُ هو الدُّنُوُّ من الإمام                                                            |
| 107     | الته رُّكُ سُنَّةُ الحلوس في الصَّلاة مُطلقًا                                              |

#### الصَّفُحة

## المَوْشُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

| ۱۳۸  | الذِّكرُ في الرُّكوعِ والسُّجودِ سُنَّةُ                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٥٩   | الصَّحيحُ عنه مشروعيَّةُ القبض في الصَّلاةِ                              |
| ، ۰د | القيام للصلاة بحسبِ طاقةِ الناس                                          |
| 109  | تحريكُ الإصبعِ مع الإشارةِ في التشهُّدِ                                  |
| ٦.   | خَصَّ الصلاةَ على الراحلة بالسفرِ الذي تُقْصَرُ فيه الصلاة               |
| ۱۰۹  | عَدَمُ مشروعيَّةِ أدعيةِ الاستفتاحِ في الصَّلاةِ                         |
| ۱۳۸  | كراهةُ المداومةِ على التَّسبِيحِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ                 |
| ۲ ٤  | كُفْرُ تاركِ الصَّلاةِ المُصِرِّ على تَركِها                             |
| ۱۱۳  | لا تُستحبُّ قراءةُ سورةٍ بعد الفاتحةِ في الثالثةِ والرابعةِ              |
| ۹ ۰  | لا تُقرَأُ البَسْمَلَةُ قبل الفاتحة في الصَّلاةِ                         |
| ٥٩   | لا يجبُ الابتداءُ بالتَّوجُّهِ إلى القبلةِ في صلاة النافلة على الدابَّةِ |
| ۱۳۸  | لا يَرَى في الرُّكوعِ والسُّجودِ دعاءً مؤقَّتًا ولا تسبيحًا              |
| ۱۲۳  | لا يُستَحَبُّ أَنْ يَقْرَأً سورةً في الركعتَيْنِ                         |
| ۱۲۳  | لا يُستَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ كلِّ سورةٍ بعضَهَا                      |
| ١١.  | لا يُستَحَبُّ للإمامِ أن يَسكُتَ بعد الفاتحةِ                            |
| ٦٩   | لا يُسَلَّمُ على المُصلي، ولو سُلِّمَ عليه، يَرُدُّ بالإشارةِ            |
| 110  | لا يَقْرَأُ في الثالثةِ مِن المَغْرِبِ بعدَ أُمِّ القرآنِ                |
| ١٠٤  | لا يؤمِّنُ الإِمامُ معَ المأمومينَ                                       |
| 7 0  | لم يثبُتْ في فضلِ ميمنةِ الصفِّ شيءٌ                                     |
| ۲ ٤  | مَنْ تَرَكَ صِلاةً أو صِلاتَيْنِ لا يَكفُرُ                              |
| ۲ ٤  | مَنْ تَرَكَ صِلاةً واحدةً، فهو مُرتَدٌّ ما لم يَقْضِهَا                  |
| ١٥٨  | يَدعُو المصلِّي بعدَ التشهُّد الأوَّل                                    |

#### المَوْضُوعُ أَوالْفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

| يُسْتَحَبُّ أَداءُ الراتِبةِ النهاريَّةِ في المسجِدِ، وراتبةِ الليلِ في البيتِ |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| مجاهد بن جبر المكي                                                             |
| التَّسبِيحُ أدبارَ السُّجُودِ هو الركعتانِ بعد المغرِبِ                        |
| لا يقرَأُ المأمومُ في الصلاةِ الجهريَّةِ                                       |
| محمد بن إدريس الشافعي                                                          |
| الإتيانُ بدعاءِ الاستفتاحِ سُنَّةٌ                                             |
| الجهرُ بالبسملةِ                                                               |
| الذِّكرُ في الرُّكوعِ والسُّجودِ سُنَّةٌ                                       |
| السُّنَّةُ في التشهُّدِ الأولِ الافتراشُ                                       |
| تجوزُ تُكبيرةُ الإحرام بلفظِ؛ (اللهُ الأَكْبَرُ)                               |
| تُؤَدَّى الصَّلاةُ الإبراهَيميَّةُ في التشهُّدِ الأوَّلِ                       |
| جوازُ الجَهرِ بالنيَّة                                                         |
| صيغةُ الاستعاذةِ؛ (أعوذُ باللهِ مِنَ الشيطانِ الرجيمِ)                         |
| عدَمُ كَفْرِ تَارِكِ الصلاة                                                    |
| كانَ يقولُ في استفتاحِ الصلاةِ؛ (باسمِ اللهِ، موجِّهًا لبيتِ الله، مؤدِّيًا    |
| لفرضِ الله، اللهُ أكبر)                                                        |
| لا تُستحبُّ قراءةُ سورةٍ بعد الفاتحةِ في الثالثةِ والرابعةِ                    |
| لا يجبُ الابتداءُ بالتَّوجُّهِ إلى القبلةِ في صلاة النافلة على الدابَّةِ       |
| لا يُسَلَّمُ على المصلي، ولو سُلِّمَ عليه، يَرُدُّ بالإشارةِ                   |
| مشروعيَّةُ النُّهوضِ على اليدَينِ معًا                                         |
| مشروعيَّةُ جعلِ البصرِ بموضعُ السجودِ في الصَّلاةِ                             |
| مَن تَرَكَ الصلاَةَ حتى يخرُجَ وَقَتُهَا، تعرَّضَ شَرَّا                       |
| وجوبُ قراءةِ البسملةِ في الصَّلاةِ                                             |
|                                                                                |

| بَفْحَ | المَوْضُوعُ أُوالْفَائِدَة أَوْرَأُسُ المَسُأَلَةِ                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 100    | يتورَّكُ في آخرِ الصلاة مطلقًا                                         |
| ٤٨     | يكونُ القيامُ للصلاةِ عندَ أُوَّلِ الإقامةِ                            |
|        | محمد بن كعب القرظي                                                     |
| ٤٩     | كَانَ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي أُولِ بَدْءٍ مِن الْإِقَامَةِ       |
|        | محمد شمس الدين الحموي الشافعي                                          |
| ٤٦     | كان يُنكِرُ أن يقالَ؛ تحيَّةُ المسجد                                   |
|        | معاوية بن أبي سفيان                                                    |
| 7      | الجهرُ بالبسملةِ                                                       |
|        | مكحول الشامي، أبو عبد الله الدمشقي                                     |
| ۱۷۱    | كان يهلِّلُ ثلاثًا بعد الصلاةِ                                         |
|        | نافع بن عبد الرحمن المدني                                              |
| ١٩     | صيغةُ الاستعاذةِ؛ (أعوذُ باللهِ السميعِ العليمِ، مِنَ الشيطانِ الرجيم) |
|        | نافع مولی ابن عمر                                                      |
| ۱۹     | مَنْ ترَكَ شيئًا مِنْ أركانِ الإسلامِ كَفَرَ                           |
|        | المساجد                                                                |
| ٠٩     | الأَوْلَى أَداءُ الصَّلاةِ في أَقرَبِ المساجدِ                         |
| ٤١     | الدعاءُ لدخولِ المَسْجِدِ                                              |
| ٤١     | الصلاةُ والسلامُ على النبيِّ عندَ دخولِ المسجِدِ                       |
| ٤٥     | المساجدُ إنَّما بُنِيَتْ للعبادة، وما عداها تَبَعٌ لها                 |
| ٤٤     | تحيةُ المسجدِ لا تفوتُ بالجلوسِ                                        |
| ٤٤     | تحيَّةُ المسجدِ وأحكامُهَا                                             |
| ٠, ١   | تفاضُلُ المساجدِ، وفَضْلُ المَسْجدِ القديم                             |

| الصَّفْ |  |
|---------|--|
|         |  |

| ٤٢  | تقديمُ الرِّجْلِ اليمني للدخول، واليُسْرَى للخروج                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| ٤٤  | لا بأسَ أَنْ يجلِسَ الدَّاخلُ لحاجةٍ، ثم يصلِّي                    |
| ٤٤  | لا تَتَكَرَّرُ بِتكرُّرِ الدُّخولِ المتقارِبِ                      |
| ٤٠  | لا فرقَ بين المسجِدِ القديم والحديثِ في فَضلِ الصَّلاةِ            |
| ۴٩  | لا فضلَ لمسجدٍ على مسجّدٍ إلَّا المساجِدَ الثلاثة                  |
| ٤٤  | مشروعيَّةُ تَحيَّةِ المسجدِ بعدَ الجلوسِ إذا لم يَطْلِ الفصلُ      |
| ٤٤  | وقتُ تَحيَّةِ المسجدِ قبلَ الجلوسِ أداء، وبعدَهُ قضاء              |
| ٤٤  | وقتُ تَحيَّةِ المسجدِ قبلَ الجلوسِ وقتُ فضيلةٍ، وبعدَهُ وقتُ جوازٍ |
|     | المصطلحات الأصولية المشروحة في الكتاب                              |
| ١٢٧ | المحرَّم                                                           |
| ١٢٧ | الواجب                                                             |
|     | المصطلحات الفقهية المشروحة في الكتاب                               |
| 107 | إقعاء الكلب                                                        |
| 101 | الافتراش                                                           |
| 107 | الإقعاء المشروع                                                    |
| 101 |                                                                    |
| ١٢٥ | الخشوع                                                             |
| ٦٦  | ال سغ                                                              |
|     |                                                                    |
| ١٤  | الصلاة                                                             |
|     | الرسغ                                                              |
| ٥٩  |                                                                    |
| 90  | القبض في الصلاة                                                    |

| - | : | 11   |  |
|---|---|------|--|
| 2 | ٥ | الضد |  |

# المَوْضُوعُ أُوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

| 77    | تكبيرة الإحرام                                     |
|-------|----------------------------------------------------|
| ١٢٥   | خشوع الباطن                                        |
| 170   | خشوع الظاهر                                        |
| ٧٢    | نَشْر الأصابع                                      |
| ١٤٨   | نَقُرُ الغرابِ ـ                                   |
|       | المعوذتان                                          |
| ۱۷۷   | فضل ذِكرِها بعدَ الصَّلاةِ                         |
|       | المؤذن                                             |
| ٥ ٠   | تعيين مكانٍ للمؤذنِ على الدَّوامِ خلافُ السُّنَّةِ |
|       | النوافل                                            |
| ۱۸۱   | أداؤُها في البيتِ أفضَلُ منَ المسجِدِ              |
| ۱۸۳   | الصَّلاةُ بينَ الأذانَينِ                          |
| ۱۸۱   | فَضلُ عمارةِ البُيوتِ بالنَّوافِلِ                 |
|       | النية                                              |
| ٥٧    | حكمُ الجهرِ بها في الصَّلاةِ                       |
| ٥٧    | مَحَلُّ النيَّةِ القلبُ                            |
|       | الوتر                                              |
| ٤٦    | صَلاةُ الوِتْرِ ركعةً تُجزِئُ عن تحيَّةِ المسجدِ   |
|       | اليدان                                             |
| ۹۸    | وضعُ اليَدَيْنِ على الفَخِذَيْنِ حَالَ الجُلُوسِ   |
|       | آمين                                               |
| ١٠٤   | إذا أمَّن الإمامُ، أمَّن مَنْ خلفَهُ               |
| ۱ • ٤ | الإمامُ يؤمِّنُ معَ المأمومينَ                     |

# المُوضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسَأَلَة الصَّيْفَ

| ١٠:   | لتأمينُ دعاءٌ                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
|       | لجهرُ بها                                                                        |
| ١٠١   | لمؤمِّنُ أحدُ الدَّاعِيَيْنِ                                                     |
| ١٠:   | طريقةُ نُطقِها                                                                   |
| ١٠١   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                            |
| ١ • ٥ | تَى يكونُ تأمينُ المأمومِ                                                        |
| ١٠١   | عناها                                                                            |
| ١ • ٥ | مُدُّ بها الإمامُ والمأمومُ صوتَهُ                                               |
|       | أهمية الصلاة                                                                     |
| ۲.    | قوالُ الأئمَّةِ الأربعةِ في تاركِ الصلاةِ                                        |
| ١٥    | لأحاديثُ الدَّالَّةُ على كُفرِ تاركِ الصَّلاةِ                                   |
| ۱۹    | لأدلَّةُ على كُفرِ تاركِ الصَّلاةِ                                               |
| ۱۲    | لصلاةُ هي الركنُ الثاني مِن أركانِ الإسلام                                       |
| ١٥    | لصلاةُ هي الفاصلُ والفارقُ بينَ المؤمنِ والكافرِ٧،                               |
| ۱۹    | لقائلُونَ بَكُفرِ مَنْ ترَكَ شيئًا مِنْ أركانِ الإسلام                           |
| ۲ ٤   | لمشهورُ عن المالكيَّةِ أنَّ تاركَ الصلاةِ ليسَ بكَافرٍ                           |
| ۲ ٤   | لمعتمَدُ عندَ الشَّافعيَّةِ أنَّ تاركَ الصلاةِ ليسَ بكافرٍ                       |
| ۲٦    | ركُ الصلاةِ ليس مِنْ خصالِ أهلِ الإيمانِ                                         |
| ۲.    | ساهُلُ كثيرٍ مِن المتأخِّرين في حكمِ تاركِ الصلاةِ                               |
| ۱۷    | عبيرُ القُرآنُ عنِ الصَّلاةِ بالإيمانِ                                           |
| ۲٦    | مدمُ ثُبوتِ المناظرةِ بين الإمامِ أحمدَ والإمامِ الشافعيِّ في كُفرِ تاركِ الصلاة |
| ۱۹    |                                                                                  |
| ۱۲    | بِظُمُ الصلاةِ ومكانَتُها في شرائع الإسلامَ٧،                                    |

#### الطَّنفُحَة

## المَوْضُوعُ أَوالْفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسُأَلَة

| ٨    | كثرة شواهِدِ الكتابِ والسَّنةِ على عِظمِ مكانةِ الصَّلاةِ              |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸   | لا يُعرَفُ عنِ الصَّحابةِ نَصٌّ يفيدُ عدمَ كُفرِ تاركِ الصَّلاةِ       |
| ، ۲۹ | لا يَلْزَمُ مِن القولِ بقضاءِ الصَّلاةِ القولُ بعدَمِ كُفرِ تاركِها ٢٣ |
| ١٦   | مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ يُحشَرُ مع فِرْعَوْنَ وهامانَ وقارونَ            |
| 77   | مَن رَأًى مِنَ السَّلَفِ كُفرَ مَن تَرَكَ صلاةً واحدةً                 |
| ۱۹   | من قال بعدم كفر تارك الصلاة من السلف                                   |
| ۲.   | مَنْ لم يكفِّرْ تاركَ الصلاةِ قد وافَقَ قولَ المرجئةِ                  |
|      | آيةُ الكرسي                                                            |
| ۱۷۷  | فضل ذِكرِها بعدَ الصَّلاةِ                                             |
|      | تحية المسجد                                                            |
| ٤٧   | الحالاتُ الَّتِي تُكرَهُ فيها                                          |
| ٤٥   | المقصودُ منها عِمَارةُ المسجدِ بصلاة                                   |
| ٤٤   | تحيةُ المسجدِ لا تفوتُ بالجلوسِ                                        |
| ٤٤   | تحيَّةُ المسجدِ وأحكامُهَا                                             |
| ٤٧   | تَسقطُ بالإقامةِ                                                       |
| ٤٧   | حكمُ أدائها والإمامُ في المكتوبة                                       |
| ٤٦   | صَلاةُ الفريضةِ تُجزِئُ عن تحيَّةِ المسجدِ                             |
| ٤٦   | صَلاةُ الوِتْرِ ركعةً تُجزِئُ عن تحيَّةِ المسجدِ                       |
| ٤٤   | لا بأسَ أَنْ يجلِسَ الدَّاخلُ لحاجةٍ، ثم يصلِّي                        |
| ٤٤   | لا تَتَكَرَّرُ بِتكرُّرِ الدُّخولِ المتقارِبِ                          |
| ٤٥   | لا دليلَ على تَسمِيَتِها؛ تحيَّةَ المسجدِ                              |
| ٤٤   | مشروعيَّةُ تَحيَّةِ المسجدِ بعدَ الجلوسِ إذا لم يَطْلِ الفصلُ          |
| ٤٥   | مِن جملةِ النوافل المُطْلَقَة                                          |

| بَفْحَة | المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَةِ                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤      | وقتُ تَحيَّةِ المسجدِ قبلَ الجلوسِ أداء، وبعدَهُ قضاء                  |
| ٤٤      | وقتُ تَحيَّةِ المسجدِ قبلَ الجلوسِ وقتُ فضيلةٍ، وبعدَهُ وقتُ جوازٍ     |
| ٤٥      | بِجزِئُ عنها صلاةُ فريضَة، أو صَلاةُ الضُّحَا                          |
|         | تكبيرة الإحرام                                                         |
| ٧٢      | استقبالُ القِبْلَةِ باليدَيْنِ عندَ التكبيرِ لا يثبُتُ فيه شيءٌ        |
| 77      | نكبيرةُ الإحرامِ ركنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ                             |
| 77      | نكبيرةُ الإحرامُ، وأحكامُهَا                                           |
| ٧١      | رَفْعُ اليدَيْنِ معها وصفتُهُ                                          |
| ٧١      | صفةً رَفْعُ اليدَيْنِ معها                                             |
| 77      | صيغتُهَا؛ اللهُ أكبَرُ                                                 |
| ٧٢      | مَسُّ شحمتَي الأُذْنَيْنِ بالإبهامَيْنِ عندَ رفعِ اليدَيْنِ لا أصلَ له |
|         | جلسة الاستراحة                                                         |
| 104     | نُبُوتُها في الأخبارِ الصَّحيحةِ                                       |
| 108     | ر                                                                      |
|         | حكم الصلاة                                                             |
| ۲.      | ُقُوالُ الأَنَّهَةِ الأربعةِ في تاركِ الصلاةِ                          |
| ۲.      | المشهورُ عن الإمامِ أحمَدَ القولُ بكفرِ تاركِ الصَّلاةِ                |
|         | حكمة التشريع ومقاصد الأحكام                                            |
| ١٦٢     | استحبابُ أن يقال في التشهد؛ (السَّلَامُ عَلَى النبيِّ)                 |
|         | التكبيرُ شُرعَ للإيذانِ بِحَرَكةِ الإمام                               |
|         | السُّنَّةُ أَنْ يَقرَأً الْإِمامُ فَي كُلِّ رَكْعَةٍ بسورة             |
|         | المساجدُ إنَّمَا بُنِيَتْ للعبادة، وما عداها تَبَعٌ لها                |
|         | البقه بدُون تحيَّق البياح ومَا يَتُمُ بِالمَّالِمَةِ                   |

| 1 11   |
|--------|
| الصفحة |

## المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

| 1 & . | سمَّى اللهُ الصلاة؛ قيامًا                           |
|-------|------------------------------------------------------|
| 1 2 9 | صيغة؛ (سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى) في السجود        |
| ٩٦    | قبضٌ اليمني على اليسرى في الصلاةِ                    |
| 79    | ليس مِنَ السُّنَّةِ أن يسلِّمَ على المصلِّي          |
| 178   | مشروعيَّةُ النُّهوضِ على اليدَينِ معًا               |
|       | دعاء الاستفتاح                                       |
| ۸٧    | حكمُ تَركِ دعاءِ الاستفتاحِ في الركعةِ الأولى        |
| ۸٧    | مشروعيَّتُهُ لمن فاتَهُ الإحرَامُ مع الإمام          |
|       | راتبة الجمعة                                         |
| ١٨٥   | وقتُها وعددُها ومكانُها                              |
|       | راتبة الظهر                                          |
| ۱۸۳   | حِرصُ الصَّحابةِ عليها                               |
| ۱۸۳   |                                                      |
|       | راتبة العشاء                                         |
| ١٨٥   | احتِسابُهَا مِن قيام الليلِ                          |
| ۱۸٤   | راتِيَةُ العِشاءِ بعديَّةُ، ولاً راتبةَ لها قبليَّةٌ |
| ۱۸٤   | يُستَحَبُّ أداؤُها في البُيُوتِ                      |
|       | راتبة الفجر                                          |
| ۱۸۲   | السُّنَّةُ تَخفيفُهما                                |
| ۱۸۲   | ما يُقرَأُ فِيهِمَا                                  |
|       | راتبة المغرب                                         |
| ۱۸٤   | استحبابُ تخفيفِها                                    |
| ۱۸٤   | راتِبَةُ المغرب بعديَّةُ، ولا راتبةَ لها قبليَّةٌ    |

| رٍ وَرَوَابَ | صِّفَةُ صُلَافِ النَّبِيّ عَلَيْهِ وَمَا يَافَعُما مِنْ اذَهُ عَلَيْهِ النَّبِيّ عَلَيْهِ وَمَا يَافَعُما مِنْ اذَهُ = |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بَفْحَة      |                                                                                                                        |
| ۱۸٤          | يُستَحَبُّ أداؤُها في البُيُوتِ                                                                                        |
|              | رفع اليدين                                                                                                             |
| ٧٢           | استقبالُ القِبْلَةِ باليدَيْنِ عندَ التكبيرِ لا يثبُتُ فيه شيءٌ                                                        |
| ١٣٤          | رَفْعُ اليدَيْنِ في السجودِ                                                                                            |
| ۱۳۲          | رفعُ اليَديْنِ للركوع                                                                                                  |
| ٩٨           | رفعُهما علَى هيئةِ الدعاءِ بعدَ الرُّكوعِ لا أصلَ له                                                                   |
| ٧١           | صفةُ رَفْع اليدَيْنِ معها                                                                                              |
| ٧٢           | مَسُّ شحَمتَي الاَّذنَيْنِ بالإبهامَيْنِ عندَ رفع اليدَيْنِ لا أصلَ له                                                 |
| ١٠٢          | مشروعيَّةُ رفعِ اليدَيْنِ في القيامِ عندَ الدعاءِ                                                                      |
| ۱۳۲          | مَوَاضِعُ رَفْعُ اللَّذَيْنِ، وأحكامُهُ                                                                                |
| ۱۳۲          | وقتُ رفعِ الْيَدَيْنِ                                                                                                  |
|              | سجود التلاوة                                                                                                           |
| 10.          | الذِّكْرُ والدعاءُ في سجودِ التلاوة                                                                                    |
|              | سكتات الإمام                                                                                                           |
| ١. ٨         | الثابتُ في المأثورِ سَكْتَتَانِ                                                                                        |
|              | · •                                                                                                                    |
| ۱۰۸          | السكتةُ هُنَيْهَةً بعدَ؛ (آمِينَ)                                                                                      |
| ١٠٩          | السكوتُ بعدَ قراءةِ الفاتحةِ، لا يثبُتُ                                                                                |
| ۱۰۸          | سَكُوتُهُ عَنْدَ رأسِ كُلِّ آيةٍ يَسْيِرًا للنَّفَسِ                                                                   |
| ۱۰۸          | كان يسكُتُ بعدَ تكبيرةِ الإحرامِ هُنَيْهَةً                                                                            |
| ١١.          | يُشرَعُ للإمامِ السكوتُ بعد الفاتحةِ                                                                                   |
|              | سورة الإخلاص                                                                                                           |
| ١٧٧          | لا يصحُّ في قراءة سورةِ الإخلاص بعد الصلواتِ المكتوباتِ حديثٌ                                                          |

# المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

|     | شرائع الإسلام                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ٧   | أركانُ الإسلامِ الخمسةُ أعظَمُ الشَّرائعِ وأهمُّهَا                      |
| ٧   | التَّوحيدُ أعظَمُ أركانِ الدِّينِ                                        |
| ٨   | مِن مَظاهِرِ تعظيمِ اللهِ تعظيمُ شعائرِهِ                                |
|     | صفة الصلاة                                                               |
| ٧.  | إجابةُ المؤذِّنِ في الصلاةِ                                              |
| ١٤٤ | أحكامُ الرفع مِن الركوع                                                  |
| ۸۳  | أدعيةُ الاسْتِفْتَاحَِ                                                   |
| ۱۳۸ | أذكارُ الركوع وَالسجودِ، وحكمُهَا                                        |
| 09  | استقبالُ القِبْلَةِ لِمَنْ صلَّى في طائرةٍ، أو في باخرةٍ تنحرِفُ به عنها |
| ०९  | استقبالُ القِبْلَةِ واجبٌ في الفريضةِ والنافلةِ                          |
| ١٣٦ | أقلُّ الركوعِ                                                            |
| 170 | آكَدُ الأدعيةِ بعدَ التشهُّدِ وقبلَ السلام                               |
| 170 | الاستعاذةُ ممَّا استعاذَ منه النبيُّ في التَّشهُّدِ الأخيرِ              |
| ۸۸  | الاستعاذةُ؛ صِيَغُهَا وحُكْمُهَا                                         |
| ١٥٨ | الإِشارةُ بالإِصْبَعِ في التشهُّد                                        |
| 104 | الإشارةُ بالسَّبابةُ في الجلسةِ بين السجدتَيْنِ                          |
| 100 | الاعتمادُ على الركبتَيْنِ والفخذَيْنِ للقيامِ                            |
| 107 | الإقعاءُ المشروعُ                                                        |
| 107 | الإقعاءُ المنهيُّ عنه إقعاءُ الكَلبِ                                     |
| 107 | الإقعاءُ بينَ السجدتَيْنِ                                                |
| ٧٨  | الانحرافُ عن القِبْلَة يُبطِلُ الصلاةَ                                   |
| ۱٦٨ | الانصراف مِن الصلاةِ لا يكونُ إلا بالتسليمِ                              |
|     | 591/ f 5 1 .11                                                           |

# الموَضُوعُ أوالفَاعِدة أَوْرَأْسُ المَسَأَلَة

| التسليمةُ الأولى فرضٌ، والثانيةُ سُنَّةُ                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| التشهُّدُ الأخيرُ ركنٌ مِن أركانِ الصلاة                                    |
| التشهُّدُ الأوَّلُ واجب؛ تَركُهُ عمدًا يُبطِلُ، وسهوا؛ يوجبُ سجودَ السَّهوِ |
| التَّفرِيجُ بَينَ الفَخِذَينِ فِي السُّجودِ                                 |
| الجَلْسَةُ بينَ السَّجْدَتَيْنِ، وجلسةُ الاستراحةِ، وأحكامُهُما             |
| الجلوسُ بينَ السجدَتَيُن مِن مواضع الدعاء                                   |
| الجلوسُ للتشهُّدِ وصفتُهُ وأحكامُهُ                                         |
| الجَهْرُ بالقراءةِ                                                          |
| الدعاءُ بعدَ التشهُّدِ                                                      |
| الذِّكرُ المأثورُ في التشهُّدِ                                              |
| الذِّكْرُ والدعاءُ في سجودِ التلاوة                                         |
| الركعةُ الثانيةُ كالأُولَى، إلَّا الاستفتاحَ                                |
| السجودُ أعظُمُ مواضع الدعاءِ                                                |
| السجودُ في الثانيةِ كالأولى                                                 |
| السُّنَّة أَنْ تَكُونَ الأُولَى أَطُولَ مِن الثانيةِ                        |
| السُّنَّةُ في الالتفاتِ في التَّسليم                                        |
| السُّنَّةُ في الركوع أَنْ يستوِيَ ظَهرُ المصلِّي                            |
| الصَّلاةُ صحيحةٌ بأيَّةِ جِلسَةٍ والبَحثُ في الفاضِلِ منها                  |
| الصلاةُ على النبيِّ في التشهُّدِ الأخير                                     |
| الفاتحةُ ركنٌ في الصلاةِ السِّرِّيَّةِ على الجميع                           |
| القراءةُ بعدَ الفاتحةِ                                                      |
| القراءةُ في الركعةِ الثانيةِ كالنصفِ مِن قراءةِ الأولى                      |
| القيامُ عَجْنًا للرَّكعَةِ الثَّانيةِ لا يشُتُ به دليلٌ                     |
| القيامُ في الصَّلاةِ وحُكْمُهُ                                              |
|                                                                             |

#### المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة

| (1         | الميل عن القِبلةِ                                        |
|------------|----------------------------------------------------------|
| ٧٥         | أهميَّةُ النِّيَّةِ وحُكْمُ الجَهْرِ بها                 |
| ۸٩         | أيُّ صِيَغِ الاستعاذةِ أفضلُ                             |
| ١٦٠        | تحريكُ الإصبعِ في التَّشهُّدِ لم يثبُتْ                  |
| ۱۳۷        | تطويلُ الركوعِ                                           |
| 77         | تكبيرةُ الإحراُمِ، وأحكامُهَا                            |
| 104        | تُبوتُ جلسةِ الْاستراحةِ في الأخبارِ الصَّحيحةِ          |
| ٧V         | حُرِمةُ النظَرِ إلى السماءِ                              |
| 101        | حكمُ الصَّلاةِ الإبراهيميَّةِ في التشهُّدِ الأوَّلِ      |
| ٦٨         | رَدُّ السلامِ وإجابةُ المؤذِّنِ في الصلاةِ               |
| 101        | رفْعُ القَدَمَيْنِ أو إحداهما في السجودِ                 |
| ١٣٤        | رَفْعُ اليدَيْنِ في السجودِ                              |
| <b>۷</b> ١ | رَفْعُ اليدَيْنِ وصفتُهُ                                 |
| ۱٦٧        | زيادةُ (وبركاتُهُ) في التَّسلِيمِ                        |
| ١٥٨        | صفةُ التكبيرِ للرَّكعةِ الثَّالثةِ َ                     |
| ۱۳٦        | صفةُ الركوعِ                                             |
| 1 & 9      | صفةُ السُّجوُدِ                                          |
| ۲۲۱        | صفةُ النهوضِ إلى الركعةِ الثالثةِ                        |
| 108        | صفةُ النهوضِ للركعةِ الثانيةِ                            |
| 17         | صفةُ وضعِ القَدَمَيْنِ حالَ القيامِ                      |
| 1 2 9      | قبضُ الأصَابِعِ واستقبالُ القِبلةِ باليَدِ في السجود     |
| ۲ ۰ ۲      | قراءةُ الفاتحةِ َ                                        |
| ٧V         | كراهيةُ الالتفاتِ يمينًا ويسارًا في الصَّلاةِ إلا لحاجةٍ |
| 77         | كيفيَّةُ الصلاةِ في الماءِ والطِّين                      |

#### الصَّنفُحَة

# المؤضُّوعُ أوالفَائِدة أَوْرَأُسُ المَسُأَلَة

| <b>V</b> 0 | لا حرَجَ عليه أن يعتمِدُ على عصًا، أو يتكِئَ على حائطٍ في الفريضةِ  |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۸١         | لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ |
| 179        | لا يَحِلُّ للمصلِّي عملُ شيءٍ حتى يسلِّمَ                           |
| ١٥٨        | لا يدعو بعدَ التَّشهُّدِ الأوَّل                                    |
| 108        | لا يكبِّرُ لقيامِهِ مِن جلسةِ الاستراحة                             |
| 17         | لا يلتفِتُ المصلِّي يمينًا ولا شمالًا                               |
| 179        | لا ينفتِلُ مِن صلاتِهِ إلا بالتسليم                                 |
| ٦٩         | لو سُلِّمَ على المصلِّي، يَرُدُّ بالإشارةِ                          |
| ١٥٨        | ما ورَدَ مِن أحوالِ الإشارةِ بالإصبع                                |
| ١٥٨        | ما يُقالُ بعدَ الصَّلاةِ الإبراهيميَّةِ                             |
| ۱۳۸        | ما يقولُ المصلِّي في ركوعِهِ وسجودِهِ                               |
| ۲٥٢        | ما يقول في حالِ الجلوسِ بينَ السجدَتَيْنِ                           |
| ۳۲۱        | مَنْ أَخَذَ بإحدى صيغ التشهد المأثورة، فلا حَرَجَ                   |
| 101        | مَنْ قام للثالثةِ واعتدَلَ، سَقَطَ عنه التشهُّدُ                    |
| <b>٧</b> ٦ | مَوْضِعُ البَصَرِ في الصلاةِ                                        |
| 100        | هيئةُ الجلوسِ للتشهُّدِ                                             |
| ۱۳۷        | وجوبُ الاطمئنانِ في الركوعِ                                         |
| ۲٥٢        | وجوبُ الطمأنينةِ في الجلسةِ بين السجدتَيْنِ                         |
| ٧٩         | وضعُ البصرِ في حالِ التشهُّدِ والإشارةِ بالإصبع                     |
| 141        | وضعُ الرَّأْسِ في الركوعِ                                           |
| 101        | وضعُ القدمَيْنِ في السُّجُودِ                                       |
| 90         | وضعُ اليدَيْنِ حالَ القيامِ                                         |
| ۱٤۸        | وضعُ اليَدَيْنِ على الأرضِ في السُّجودِ                             |
| ١٣٦        | وضعُ اليَدين في الركوع                                              |

| الصَّفْحَة | وَصْوعُ أُوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسْأَلَة |
|------------|----------------------------------------------|
|            |                                              |

| 104   | وضعُ اليَدَيْنِ في حالِ الجلوسِ بينَ السجدَتَيْن                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦.   | وقتُ الإشارةِ بالإصبعِ في التَّشَهُّدِ                                        |
| ٧٦    | يُسَنُّ للمصلِّي أَنْ يضَعَ سُتْرةً أمامَهُ إمامًا ومنفرِدًا                  |
|       | صلاة الجماعة                                                                  |
| ٥٦    | الصفُّ الأوَّلُ أفضلُ مِن الصفِّ الثاني                                       |
| ٥ ٠   | إِنْ كَبَّر الإمامُ قبلَ تَمامِ الإقامةِ، فصلاتُهُ صحيحةٌ، وخالَفَ السُّنَّةَ |
| ٥٦    | ايُّهُمَا أفضلُ ميمنةُ الصَّفِّ الثاني أو ميسرةُ الصفِّ الأول؟                |
| ٥١    | نسويةُ الصفوفِ سُنَّةُ باتفاقِ العلماء                                        |
| ٥٠    | تعيين مكانٍ للمؤذنِ على الدَّوامِ خلافُ السُّنَّةِ                            |
| ٣٩    | تفاضُلُ المساجِدِ، وفَضْلُ المَسْجِدِ القديمِ                                 |
| ١٠٨   | سَكَتاتُ الإمام                                                               |
| 178   | صلاةُ الأُمِّيِّ                                                              |
| ٥٦    | قضلُ التبكير إليهافضلُ التبكير إليها                                          |
| ١١.   | قراءةُ المأموم خلفَ الإمام                                                    |
| ١٠٥   | لا تُسْتَحَبُّ مَقارِنةُ الإمامِ فَي شيءٍ مِن الصلاة                          |
| ۲٥    | لا حرَجَ أَنْ تكونَ ميمنةُ الصفّ أطوَلَ مِن ميسَرَتِهِ أو العكس               |
| ٥٠    | لا يكبِّرُ الإمامُ إلا بعدَ انتهاءِ المؤذِّنِ مِن الإقامةِ                    |
| ٥١    | ما يُشْرَعُ قولُهُ وفعلُهُ قبلَ الإحرامِ بالصَّلاةِ                           |
| 1 { { | ما يقولُ المأمومُ عندَ الرفعِ مِن الركوعِ                                     |
| 127   | يَهْوِي المأمومُ للسجودِ بعدَ الإمامِ                                         |
|       | صلاة النافلة                                                                  |
| ٥ ٩   | جوازُهَا على السَّيَّارةِ ونحوِهَا                                            |
| 71    | . بى النافلةُ على الدوابٌ في الحضرِ                                           |
|       |                                                                               |

| بَفْحَ     | المَوْضُوعُ أَوالفَائِدَة أَوْرَأْسُ المَسُأَلَةِ                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۱ ۲        | لا تُؤَدَّى الفريضةُ على الراحلةِ في سفرٍ أو حضرٍ                                |
| ١)         | لا فرقَ بينَ الرجل والمرأةِ في أداءِ النَّافلةِ على الراحلةِ في السفر            |
| ۹          | هيئةُ الصَّلاةِ على السَّيَّارةِ ونحوِهَا                                        |
|            | قراءة الفاتحة                                                                    |
| ۳. ۱       | تُقْرَأُ الفاتحةُ في كلِّ ركعةٍ                                                  |
| ۲۰۱        | طريقةُ قراءتِها في الصَّلاةِ                                                     |
| ۲ ۰ ۱      | قراءةُ الفاتحةِ                                                                  |
| ۲ ۰ ۱      | قراءةُ الفاتحةِ ركنٌ مِن أركانِ الصلاةِ                                          |
|            | قضاء الصلاة                                                                      |
| ۲۳         | إذا رأتِ المرأةُ دَمَ الاستحاضةِ فظَنَّهُ حَيضًا، فتَركتِ الصَّلاةَ، فهل تَقضِي؟ |
| ۲۳         | إذا لم يَجِدِ الجُنْبُ الماءَ، فتَرَكَ الصَّلاةَ، هل يَقضِي؟                     |
| <b>1</b> V | تركُ الصَّلاةِ جُرْمٌ عظيمٌ أعظَمُ مِنْ أن يُقْضَى                               |
| <b>1</b> V | جمهورُ العلماءِ على وجوبِ قضاءِ فوائتِ الصَّلاةِ                                 |
| <b>1</b> V | حكمُ القضاءِ لِمَنْ ترَكَ الصلاةَ عامدًا                                         |
| ۲۹ ،       | قضاءُ الصَّلاةِ عمَلٌ مستقِلٌ يفتقِرُ إلى دليلٍ                                  |
| <b>1</b> V | لا يَثْبُتُ عنِ الصحابةِ في وجوبِ قضاءِ الصَّلاةِ على العامدِ شيءٌ               |
|            | مكروهات الصلاة                                                                   |
| ۱٤۸        | الاختصارُ في الصَّلاةِ                                                           |
| ۱٤۸        | الإِقعاءُ كإقعاءِ الكَلْبِ                                                       |
| ۱٤۸        | الالتفاتُ في الصلاة                                                              |
| ۱٤۸        | بَسْطُ الذراعَيْنِ                                                               |
| ۱٤۸        | عَقْصُ الشعرِ                                                                    |
| ۸۶۸        | كَفْتُ الثَّدِي فِي الصِلاةِ                                                     |

| بِ المسَّائِل | ، وَرُوُوب | ، وَلِفَوَائِد | لِلْمُوَصِّوْعَاتِ | لنَّفْصِيْلِيّ | لفِهْرِشُا |
|---------------|------------|----------------|--------------------|----------------|------------|
|---------------|------------|----------------|--------------------|----------------|------------|

| ľ  | ۲ | ٤ | ٧ |  |
|----|---|---|---|--|
| L. | • | _ | • |  |

| لَوَضُوعُ أَوالْفَائِدَة أَوْرَأْسُ الْمَسْأَلَة |
|--------------------------------------------------|
|                                                  |

# فِهْرِسُ المؤضُوعَات

| نفحة | الموضوع                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٥    | * مقدمة الكتاب                                                               |
| ٧    | * أهميَّةُ الأركانِ الخمسة                                                   |
| ٨    | * أهميةُ الصلاةِ                                                             |
| ٨    | * عدَدُ السُّننِ والواجباتِ في الصلاة                                        |
| ٨    | * توجيهُ قولِ ابنِ حِبَّانَ إنَّ عَدَدَ السُّننِ سِتُّ مِئَةٍ                |
| ٩    | * عَدُّ ابنِ القيِّم سُنَنَ الصلاةِ وواجباتِهَا أنها مِئَةٌ                  |
| ٩    | * عَدُّ عبدِ الرحمنِ العيدروسِ شُنَنَ الصلاةِ أنها خَمْسُ مِئَةٍ             |
| ١.   | * مَن صَنَّفَ مِنَ العُلماءِ فِي أحكام الصَّلاةِ                             |
| ١١   | * أهميَّةُ الدليل في العبادات                                                |
| ١١   | * أهميَّةُ قولِ الصحابةِ وإجماعِهِمْ                                         |
| ١١   | * اختلافُ الصحابةِ سَعَةٌ ورحمةٌ                                             |
| ١٢   | * كلامُ عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وأحمَدَ، والقاضي إسماعيلَ في خلافِ الصحابة. |
| ١٢   | * وقتُ فَرْضِ الصلاة                                                         |
| ١٢   | * وقتُ الإسراءِ، والخلافُ فيه                                                |
| ١٢   | * كيفيَّةُ الإسراءِ، والخلافُ فيه                                            |
| ١٢   | * كيفيَّةُ صلاةِ النبيِّ بمَكَّةَ                                            |
| ۱۳   | * معنى الصلاةِ وتعريفُهَا                                                    |
| ۱۳   | * معنى «الصلاةِ» في لغةِ العَرَبِ                                            |

المؤشوع الصَّفْحَة

| ٣   | * للصَّلاةِ في العربيَّة ثلاثةُ معانٍ                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| ١٤  | * العرَبُ تسمِّي الشيءَ بما يتعلَّقُ به                               |
| ١٤  | * اللفظُ المشتَرَكُ في اللغةِ ينصرِفُ للشرعيِّ منها                   |
| ٤١٤ | * معنى الصلاةِ شرعًا                                                  |
| ١٥  | * معنى «تحريمُهَا التكبيرُ، وتحليلُهَا التسليمُ»                      |
| ١٥  | * حكمُ تاركِ الصلاةِ                                                  |
| ٥١٥ | * أقوالُ الصحابةِ في كُفْرِ تَارِكِها                                 |
| ۱۷  | * اتفاقُ الصحابةِ والتابعينَ على الكُفْرِ                             |
| ۱۷  | * تركُ ما لا تَتِمُّ الصلاةُ إلا به كتَرْكِ الصلاةِ                   |
| ١٨  | * أُولُ مَنْ أَشَارَ لِعَدَمِ كُفْرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ: الزُّهْرِيُّ |
| ١٩  | * مَنْ ذَهَبَ إلى عدمِ كَفْرِ تَارِكِهَا مِن الْأَئَّة                |
| ١٩  | * حكمُ مَنْ ترَكَ بقيَّةَ أركانِ الإسلام                              |
| ١٩  | * أَظْهَرُ الأَدْلَةِ عندَ مَنْ قال بكفرِ تاركِ الحَجِّ               |
| ١٩  | * ما جاء عن عُمَرَ في كَفْرِ تَارِكِ الْحَجِّ                         |
| ۲•  | * حكايةُ الإجماعِ على كفرِ تارِكِ الصلاة                              |
| ۲.  | * مَن أشارَ إلى أنَّ مَن لم يكفِّرْ تاركَهَا، وافَقَ المرجئةَ         |
| ۲.  | * أقوالُ الأئمَّةِ الأربعةِ في تاركِ الصلاةِ                          |
| ۲.  | * أقوالُ الإمامِ أحمدَ في كفرِ تارِكِ الصلاة                          |
| ۲١  | * ما أخرَجَهُ أحمدُ في «مسنده» هو مذهّبُهُ إذا لم يُعْرَفْ له قولٌ    |
| ۲۲  | * ما أخرَجَهُ مالكٌ في «موطَّئه» هو مذهَبُهُ إذا لم يُخالِفْهُ        |
| ۲۲  | * مَنْ تَرَكَ صلاةً واحدةً لا يكفُرُ عند أحمدَ                        |

الْوَضُوعِ الصَّفْحَةِ

| 77 | * روايةُ صالحٍ عن أحمدَ أنَّ تاركَ الصلاةِ ينقُصُ إيمانُهُ، وتوجيهُهَا                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77 | * روايةُ عبدِ اللهِ عن أحمدَ أنَّ تاركَ الصلاةِ عمدًا يقضي، ووجهُهَا                                    |
| 77 | <ul> <li>* أقوالُ الإمامِ مالكٍ في مسألةِ كفرِ تارِكِ الصلاة</li> </ul>                                 |
| ۲٤ | * تضعيفُ الشُّنْقيطيِّ لروايةِ التكفيرِ عن مالك                                                         |
| 7  | * ما رُوِيَ عن الإمامِ الشافعيِّ في كفرِ تارِكِ الصلاة                                                  |
| 70 | * ما نُقِلَ عن الشافعيِّ في كفرِ تارِكِ الصلاةِ الواحدة                                                 |
| 70 | * أقوالُ الإمامِ أبي حنيفةَ في مسألةِ تارِكِ الصلاة                                                     |
| 77 | * المناظَرَةُ المنقولةُ بين الشافعيِّ وأحمدَ في كُفْرِ تارِكِ الصلاة                                    |
| 77 | * تركُ الصلاةِ ليس مِنْ خصالِ أهلِ الإيمانِ بحالٍ                                                       |
|    | * نقلُ العراقيِّ عن أبي الطيِّبِ المَغْرِبيِّ عدَمَ تصوُّرِهِ وقوعَ تركِ الصلاةِ مِن                    |
| 77 | أحد!                                                                                                    |
| 77 | * حكمُ مَنْ ترَكَ صلاةً واحدةً حتى يخرُجَ وقتُهَا عمدًا                                                 |
| 77 | * قضاءُ الصَّلاةِ المتروكةِ عمدًا                                                                       |
| 71 | * أَصحُّ شَيءٍ في قضاءِ المتروكةِ عمدًا عن الحَسَن                                                      |
| ٣. | * المقصودُ في هذا الكتابِ: الكلامُ على صفةِ الصلواتِ الخمسِ فحسبُ                                       |
| ٣. | * حكمُ صلاةِ الجماعة                                                                                    |
| ٣. | * آدابُ المَشْي إلى الصلاةِ                                                                             |
| ٣. | * لا يشُتُ دعاءٌ عند الذَّهَابِ إلى المسجد                                                              |
| ٣. | <ul> <li>* ذِكرُ: «اللَّهُمَّ، اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا» في الذَّهَابِ إلى المسجد لا يصحُّ</li> </ul> |
| ٣١ | * إعلالُ البخاريِّ ومسلمٍ له، ووجهُهُ                                                                   |
|    | * الوضوءُ لكلِّ صلاةً                                                                                   |
| ٣١ | * التزامُ السكينةِ والوَقَارِ عندَ الخُروجِ للصَّلاةِ                                                   |
|    |                                                                                                         |

الصَّفْحة المُوضُوع

| ٣٣ | * حديثُ النهي عن تشبيكِ الأصابعِ عندَ النَّهَابِ إلى المسجدِ لا يَصِحُّ                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣ | * تشبيكُ النبيِّ عَلِيَّةً بين أصابعِهِ في المسجد                                            |
| ٣٣ | * الإسراءُ عند الإتيانِ للصلاة                                                               |
| ٣٣ | * السعيُ اليسيرُ لا بأسَ به؛ لثبوتِهِ عن بعضِ الصحابة                                        |
| ٣٤ | * كراهةُ بعض الصحابةِ للإسراعِ، وإنْ كان لإدراكِ الركعة                                      |
| ٣0 | * مقارَبَةُ الخُطَا                                                                          |
| ٣٥ | <ul> <li>المشي حافيًا إلى المسجِدِ لا يصح فيه شيءٌ</li> </ul>                                |
| ٣٥ | * كلَّما بَعُدَ المكلف عن المسجِدِ، كانَ أجرُهُ أعظَمَ                                       |
| ٣٦ | * الدعاءُ والذِّكْرُ عندَ الخروجِ للصلاةِ                                                    |
| ٣٦ | * لا يصحُّ دعاءٌ معيَّنٌ عند الُخروجِ للمسجد                                                 |
| ٣٦ | * حديثُ الدعاءِ عند الخروجِ مِن المَنْزِلِ، وبيانُ عِلَّته                                   |
| ٣٦ | * تصحيحُ الحاكمِ له في «المستَدْرَك»، وإعلاله له في «علومِ الحديث»                           |
| ٣٦ | * كلامُ الحاكمِ في كتابِهِ «علوم الحديث» أَدَقُّ مِن كلامِهِ في كتابِهِ «المستَدْرَك»        |
|    | * قولُ: «باسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ» عند |
| ٣٧ | الخروجِ، وبيانُ عِلَّته                                                                      |
| ٣٨ | * النِّيَّةُ في الصلاةِ                                                                      |
| ٣٩ | * أهميَّةُ النيَّةِ، واستحضارُهَا                                                            |
| ٣٩ | <ul> <li>* معنى قول: «النيةُ تِجارَةُ العلماءِ»</li> </ul>                                   |
| ٣9 | * مَتَى يَجِبُ على المصلِّي الحضورُ للصلاة                                                   |
| ٣٩ | <ul> <li>* حكم تأخُّرِهِ بعد سماعِ الإقامة</li> </ul>                                        |
| ٣٩ | * تفاضُلُ المساجِدِ، وفَضْلُ المَسْجِدِ القديمِ                                              |
| ٤١ | * الصَّلاةُ في مسجدِ الحَيِّ أولى مِن البعيدِ، ودليلُ ذلك                                    |

الصَّفْعَ الصَّفْعَةِ الصَّفَعَةِ الصَّفَةِ الصَّفَعَةِ الصَّفَعَةِ الصَّفَعَةِ الصَّفَعَةِ الصَّفَعَةِ الصَّفَعَةِ الصَافِقَةِ الصَّفَقَةِ الصَافَعَةِ الصَافِقَةِ الصَافَعِينَ المَعْمَلِيقِ الصَّفَعَةِ الصَافَعَةِ المَافِقَةِ المَافِقَةِ المَافِقَةِ المَافِقَةِ المَافِقَةِ المَافِقِ المَافِقِ المَافِقِ المَافِقِ المَافِقَةِ المَافِقَةِ المَافِقَ المَافِقَةِ المَافِقِ المَافِقَةِ المَافِقِيقِ المَافِقَةِ المَافِقَاقِ المَافِقَةِ المَافِقَةِ المَافِقَةِ المَافِقَ المَافِقَ المَافِقَ المَافِقَ المَافِقَةِ المَافِقَةِ المَافِقَةِ المَافِقَ المَافِقَ المَافِقَ المَافِقَ المَافِقَ المَافِقَ المَافِقَ الم

| ٤١ | * فضلُ الصلاةِ في المسجِدِ القديم                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| ۲  | * الدعاءُ عندَ دخولِ المسجد                                          |
| ۲٤ | * علَّةُ خبرِ الصلاةِ والسلامِ على النبيِّ عندَ دخولِ المسجدِ        |
| ۲  | * تقديمُ الرِّجْلِ اليمني للدخول، واليُّسْرَى للخروج                 |
| ۲  | * دليلُ التيامُنِ، والكلامُ عليه                                     |
| ٣  | * أصحُّ شيءٍ في التيامُنِ عند دخولِ المسجدِ موقوفٌ عن عمر            |
| ٣  | * استحبابُ التيامُنِ في كلِّ تكريم                                   |
| ٤٤ | * التيامُنُ في العباداتِ يحتاجُ إلى دليلٍ خاصِّ                      |
| ٤٤ | * خَلْعُ الحذاءِ الأيسَر قبلَ الأيمَنِ                               |
| ٤٤ | * تحيَّةُ المسجدِ وأحكامُهَا                                         |
| ٤٤ | * تَكْرارُ الدخولِ للمسجدِ في الوقتِ القصيرِ يكفي فيه تحيَّةٌ واحدةٌ |
| ٤٤ | * قولُ بعضِ الحنفيَّةِ: يكفي في اليومِ تحيَّةٌ واحدةٌ                |
| ٤٤ | * التسبيحُ والتحميدُ والتكبيرُ بدَلَ تحيَّةِ المسجدِ لا أصلَ له      |
| ٤٤ | * لا يَقْطَعُ مشروعيَّةَ الركعتَيْنِ الجلوسُ قبلَهَا                 |
| ٤٤ | * جوازُ الجلوسِ بلا تحيَّةٍ لحاجة                                    |
| ٥  | * الحكمةُ مِن مشروعيَّةِ تحيَّةِ المسجد                              |
| ٥  | * تسميةُ الركعتَيْنِ بـ «تحيَّةِ المسجِدِ» لم يأتِ في السُّنَّةِ     |
| ٥  | * وجهُ التسميةِ بـ «تحيَّةِ المسجِدِ»، وأصلُهُ                       |
| ٥  | * حقيقةُ «تحيَّةِ المسجد»                                            |
| ٥  | * إنكارُ بَعْضِهم تسميتَهَا بـ «تحيَّةِ المسجِدِ» لا وجهَ له         |
| ٤٦ | * صلاةُ الوِتْرِ ركعةً واحدةً في المسجِدِ تجزئُ عن التحيَّة          |

| ٤٦  | * الأحوالُ التي تُكْرَهُ فيها تحيَّةُ المسجد                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧  | * الجلوسُ عند سماعِ الإقامةِ، ولو بدونِ تحيَّةِ المسجد                        |
| ٤٧  | * سَنَدُ هذا الاستحبابِ                                                       |
| ٤٨  | * وقتُ القيامِ عندَ سَمَاعِ الإقامةِ                                          |
| ٤٨  | * خلافُ العلماءِ في المسألة                                                   |
| ٤٩  | * لا دليلَ صريحٌ صحيحٌ في المسألة                                             |
| ٠.  | * استحبابُ قيامِ المأمومِ عندَ رؤيةِ الإمام                                   |
| ٠,  | * تكبيرُ الإمامِ بعدَ انتهاءِ المؤذِّنِ مِن الإقامة                           |
| ٠.  | * حجزُ المؤذنِ له مكانًا خلفَ الإمام                                          |
| ۱ د | * ما يُشْرَعُ قولُهُ وفعلُهُ قبلَ الإحرامِ                                    |
| ۱ د | * لا يثبُتُ ذكرٌ ولا دعاءٌ قبلَ تكبيرةِ الإحرام                               |
| ۱ د | * ما يُشرعُ فعلُهُ قبلَ تكبيرةِ الإحرام                                       |
| ۱ د | * تسويةُ الصفوفِ، وحُكْمُها                                                   |
| ۱ د | * قولُ البخاريِّ بالوجوبِ                                                     |
| ۱ د | * قولُ ابنِ حَزْمٍ ببطلانِ صلاةِ مَنْ لم يُسَوِّ الصفَّ                       |
| ۱ د | * حُجَّةُ مَنْ قال بالوجوبِ                                                   |
| ۱ د | * الاحتجاجُ بضربِ عُمَرَ وبلالٍ أقدامَ مَنْ لم يسوِّ الصفَّ، ووجهُهُ وجوابُهُ |
| 7 ( | * التعزيرُ بتركِ السُّننِ وارتكابِ المكروهات                                  |
| 7   | * أفضلُ وقتٍ لأداءِ الصلاةِ                                                   |
| 7   | * أولُ الوقتِ أفضلُ مِن آخرِهِ إلا العشاءَ والظهرَ عندَ اشتدادِ الحَرِّ       |
| ۳۲  | * ما جاء في تفاضُلِ الصفوفِ ومَيْمَنتِها                                      |

المُوضُوعِ الصَّفَحة

| ٥٣ | * فضلَ الدنوِّ مِن الإمامِ في الصفِّ                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣ | * تسميةُ ما خلفَ الإمامِ بـ «الرَّوْضَةِ»، وأصلُ التسميةِ                                    |
| ٥٣ | * معنى حديثِ: (مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ)              |
| ٥٣ | * أقوالُ العلماءِ في معنى «الرَّوْضَة»                                                       |
| ٥٤ | * لا فرقَ بين مَيْمَنَةِ الصفِّ ومَيْسَرَتِهِ                                                |
| ٥٤ | * حديثُ: (إنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ)، وبيانُ ضَعْفِهِ |
| ٥٥ | * أصحُّ شيءٍ في فضلِ ميمنةِ الصفِّ حديثُ البَرَاءِ، ووجْهُه                                  |
| ٥٥ | * ثَبَتَ عن ابنِ عمرٍو استحبابُ المقامِ خلفَ الإمامِ، ثم ميمنةِ الصفِّ                       |
| ٥٦ | * لا حرَجَ أَنْ تكونَ الميمَنَةُ أطوَلَ مِن الميسَرَةِ                                       |
| ٥٦ | * ضعفُ حديثِ: (وَسِّطُوا الإِمَامَ)                                                          |
| ٥٦ | * التفاضُلُ بينَ ميمَنَةِ الصفِّ الثاني، وميسَرَةِ الأوَّلِ                                  |
| ٥٦ | * فضلُ التبكيرِ، والموازَنَةُ بينَهُ وبينَ الصفِّ الأوَّل                                    |
| ٥٧ | * أهميَّةُ النِّيَّةِ وحُكْمُ الجَهْرِ بها                                                   |
| ٥٧ | * وجوبُ استحضارِ النيَّةِ                                                                    |
| ٥٧ | * محلُّ النيَّةِ القلبُ؛ فلا يُجْهَرُ بها                                                    |
| ٥٧ | * لم يقلْ بالجهرِ بالنَّةِ إلا الشافعيُّ، ووجهُ قولِهِ                                       |
| ٥٨ | * استنكارُ النوويِّ وابنِ تيميَّة وفقهاءِ الشافعيَّةِ ما نُسِبَ للشافعيِّ                    |
| ٥٩ | * استقبالُ القِبْلَةِ                                                                        |
| 09 | * استقبالُ مَنْ يصلِّي في طائرةٍ أو سفينةٍ                                                   |
| ٥٩ | * صلاةُ النافلةِ على السيَّارَةِ أو الطائرةِ                                                 |
| ٥٩ | * خلافُ العلماءِ في استحبابِ استقبالِ القِبْلَةِ ابتداءً، لِمَنْ صلَّى على دابَّةٍ           |
|    |                                                                                              |

الصَّفَة الطَّصَفَة

| ٥ ٩ | * بيانُ عِلَّةِ حديثِ استقبالِ النبيِّ ﷺ القِبْلَةَ وهو على الراحلةِ في السفرِ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٦.  | * عادةُ أحمدَ العمَلُ بالضعيفِ في الاحتياطِ                                    |
| ٦.  | * الفرقُ بين السفرِ الطويلِ والقصيرِ في جوازِ الصلاةِ على الراحلةِ             |
| 71  | * الحكمةُ مِن جوازِ الصلاةِ على الدابَّةِ                                      |
| 71  | * حكمُ صلاةِ الفريضةِ على الدابَّةِ في السفر                                   |
| 71  | * لا فرقَ بينَ الرجلِ والمرأةِ في مسألةِ الصلاةِ على الدابَّة                  |
| 77  | * لا فرقَ بينَ الرجلِ والمرأةِ في مسألةِ الصلاةِ على الدابَّة                  |
| 77  | * كيفيَّةُ الصلاةِ في الماءِ والطِّينِ                                         |
| ٦٣  | * المَيْلُ عن القِبْلةِ                                                        |
| ٦٤  | * صفوفُ الكَعْبَةِ في الصدرِ الأوَّلِ لم تكنْ مستديرةً                         |
| ٦٤  | * أولُ مَنْ أدارَ الصفوفَ حولَ الكَعْبةِ                                       |
| ٦٤  | * وجهُ جوازِ إدارةِ الصفوفِ مِن القرآن                                         |
| 70  | * إنكارُ أحمدَ الاستدلالَ بالجَدْيِ على القِبْلةِ                              |
| 70  | * حكمُ الانحرافِ عن القِبْلَةِ يسيرًا                                          |
| 70  | * حديثُ: (مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ) الصحيحُ وقفُهُ          |
| 70  | * تعليقُ أحمدَ على معنى: (مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ)         |
| 70  | * يجبُ التصويبُ لِمَنْ يرى الكَعْبَةَ                                          |
| 77  | * تكبيرةُ الإحرامِ، وأحكامُهَا                                                 |
| 77  | * حكمُ التكبيرِ بُغيرِ «اللهُ أَكْبَرُ»                                        |
| 77  | * ترخيصُ أبي حنيفةَ بأيِّ صيغةِ تعظيم                                          |
| 77  | * ترخيصُ الشافعيِّ بـ «اللهُ أَكْبَرُ» خاصَّةً                                 |

المَوْضُوعِ الصَّفْحة

| 77  | * مخالَفَةُ قولَيْهِما النصَّ                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 77  | * معنى قولِهِ ﷺ: (تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ)                             |
| ٦٨  | * رَدُّ السلامِ وإجابةُ المؤذِّنِ في الصلاةِ                             |
| ٦٨  | <ul> <li>* نسخُ أحاديثِ رَدِّ السلامِ في الصلاة</li> </ul>               |
| ٦٨  | * حكمُ رَدِّ المصلِّي السلامَ نطقًا أو إشارةً                            |
| ٧.  | * إجابةُ المؤذّنِ في الصلاة                                              |
| ٧١  | * رَفْعُ اليدَيْنِ وصفتُهُ                                               |
| ٧١  | * حكمُ ما يفعلُهُ البعضُ مِن مَسِّ شَحْمَتَي الأَذْنَيْنِ بالإِبهامَيْنِ |
| ٧٢  | * حكمُ استقبالِ القِبْلَةِ بباطنِ الكَفَّيْنِ عند الرفع                  |
| ٧٢  | * أصحُّ شيءٍ في استقبالِ القبلةِ باليدَيْنِ موقوفٌ على ابنِ عمر          |
| ٧٢  | * أدلةُ مَنْ قال بمشروعيَّةِ الاستقبال                                   |
| ٧٣  | <ul> <li>* ضعف حديث: (قِبْلَتُكُمْ أَحْياءً وَأَمْواتًا)</li> </ul>      |
| ٧٤  | * ضعفُ الأحاديثِ الواردةِ باستقبالِ القِبْلةِ للمحتَضِرِ والميِّت        |
| ٧٤  | * أصحُّ شيءٍ في ذلك موقوفٌ على حُذَيْفةَ                                 |
| ٧٤  | * التَّعقِيبُ على مَنْ قال بوجوبِ رفعِ اليدَيْنِ عندَ الإحرامِ           |
| ٧٤  | * الأصلُ في أفعالِ الصلاةِ الوجوبُ إلا لقرينةٍ                           |
| ٧٤  | * القرائنُ الصارفةُ للاستحبابِ                                           |
| V 0 | * القيامُ وحُكْمُهُ                                                      |
| ٧٦  | * السُّتْرَةُ، وحكمُهَا                                                  |
| ٧٦  | * مَوْضِعُ البَصَرِ في الصلاةِ                                           |
| ٧٦  | * لا يصحُّ في وضعِ البَصَرِ موضعَ السجودِ حديثٌ                          |

الصَّفْحة المُوضُوع

|    | * وضعُ النبيِّ بَصَرَهُ موضعَ السجودِ داخلَ الكَعْبةِ، وبيانُ عِلَّتِهِ، ووجهُهُ لو  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٧ | صح                                                                                   |
| ٧٧ | * وضعُ البَصَرِ على إشارةِ الإصبعِ في التشهُّد                                       |
| ٧٧ | * حكمُ النظرِ إلى السماءِ في الصلاة                                                  |
| ٧٧ | * حكمُ الالتفات                                                                      |
| ٧٨ | * طأطأةُ الرأسِ في الصلاة                                                            |
| ٧٩ | * ضعفُ حديثِ النَّظَرِ إلى الإصبعِ حالَ التشهُّدِ، وبيانُ عِلَّتِهِ                  |
| ۸. | * القرائنُ التي تَدُلُّ علَى ضعفِ القولِ بوضعِ البَصَرِ في موضعٍ معيَّن              |
| ۸. | * وصفُ الصحابةِ لصلاةِ النبيِّ عَلِيَّةٍ وهُمْ خلفَهُ                                |
| ۸۲ | * تحديدُ موضعِ النَّظرِ قد يُنافي الخشوعَ                                            |
| ۸۲ | * صفةُ وضعِ القَدَمَيْنِ حالَ القيامِ                                                |
| ۸۲ | * مشروعيَّةُ اعتدالِ القامةِ في الصلاة                                               |
| ۸۳ | a                                                                                    |
| ۸۳ | * المراوَحَةُ بينَ القَدَمَيْنِ<br>* أَدْهَ أُنْ اللهِ تَعْلَمُ مِنْ الْقَدَمَيْنِ   |
|    | * أَدَّعَيَةُ الاستفتاحِ، وحُكُمُهَا                                                 |
| ۸۳ | <ul> <li>الاستفتاحُ في صلاةِ الجَنَازةِ</li> </ul>                                   |
| ٨٤ | * صِيَغُ الاستفتاحِ الواردةُ الصحيحةُ                                                |
| ٨٤ | <ul> <li>أصحُّ خَبَرٍ في أدعيةِ الاستفتاح</li></ul>                                  |
| ٨٤ | * الاستفتاحُ بـ «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّموَاتِ» خاصٌّ بقيامِ الليلِ |
| ٨٥ | * الاستفتاحُ بـ «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ» لا يصحُّ مرفوعًا               |
|    | * السُّنَّةُ أَنْ يغايِرَ بينها، ووجهُ ذلك                                           |
| ۲Λ | * لا يُشْرَعُ الجمعُ بينها                                                           |
| ۸٧ | * مكانُ دعاءِ الاستفتاح                                                              |

الصَّفُحة الصَّفُحة

| ۸٧  | * مَنْ نَسِيَ الاستفتاحَ لا يَقْضِيهِ في الرَّكَعاتِ التاليةِ            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ۸٧  | * دعاءُ الاستفتاحِ للمسبوقِ                                              |
| ۸۸  | الاستعاذةُ، وصِيغُهَا، وحُكْمُهَا                                        |
| ۸۸  | * الاستعاذةُ بعدَ الاستفتاحِ                                             |
| ۸۸  | و صِيَغُ الاستعاذةِ                                                      |
| ۸۸  | ُ ضعفُ صيغةِ: «مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ» وبيانُ عِلَّته       |
| ۸۹  | * أفضلُ صِيغِ الاستعاذة                                                  |
| ۸۹  | البسملةُ، وأحكامُها                                                      |
| ۸۹  | البسملةُ بعدَ الاستعاذةِ                                                 |
| ۹.  | المصنَّفاتُ في أحكامِ البَّسْمَلَة                                       |
| ۹١  | * حكمُ الجهرِ بالبَسْمَلة                                                |
| ۹١  | الله الله الله الله الله الله الله الله                                  |
| 97  | * مَنْ ثَبَتَ عنه الجَهْرُ مِن الصحابة                                   |
| 97  | * مَنْ ثَبَتَ عنه عدمُ الجهرِ مِن الصحابة                                |
| ۹۳  | وْ عَبْدُ اللهِ بِنُ مَغْفَلٍ جَعَلَ الْجَهْرَ مُحْدَثًا                 |
| ٩٣  | * قاعدةٌ مهمَّةٌ في الأحاديثِ الواردةِ في أعلامِ المسائلِ ومشهورِها      |
| ٩ ٤ | * مَا تَرَكَهُ البِخَارِيُّ ومسلمٌ مِن أحاديثِ المسائلِ المشهورةِ إعلالٌ |
| ٩ ٤ | الصحُ حديثٍ في الجهرِ بالبَسْمَلَةِ                                      |
| 90  | * البسملةُ آيةٌ مِن كلِّ سورةٍ في قراءةٍ، وليستْ آيةً في أخرى            |
| 90  | * وضعُ اليدَيْنِ حالَ القيامِ                                            |
| 90  | * حكمُ القَبْضِ                                                          |

المُوصَّوع الصَّهُ عَدَّة

| 10  | ا حكمُ سَدْلِ اليَدَيْنِ                                             | 米 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---|
| 0   | ا مَا رُوِيَ عن مالكٍ مِن عدمِ مشروعيَّةِ القبضِ، وبيانُ الأصحِّ عنه |   |
| ۲۱  | ؛ قولُ الصحابيِّ «أَمَرَنا»، و«نَهَانا»                              | 米 |
| ٦١  | الحكمةُ مِن وضعِ اليمني على اليسرى في الصلاةِ                        | * |
| ٦٦  | ا صفةُ القَبْضِ الواردةُ                                             |   |
| ۱V  | ا وقتُ القَبْضِ                                                      |   |
| V   | ا مَنْ لا يستطيعُ الركوعَ والسجودَ هل يَقْبِضُ؟                      | * |
| ۱۸  | * حكمُ رفعِ اليدَيْنِ على هيئةِ الدعاءِ بعدَ الرفعِ مِن الركوع       |   |
| ۱۸  | ا حكمُ القَبْضِ بعدَ الرفعِ مِن الركوع                               |   |
| ۱۸  | ا وضعُ اليدَيْنِ حالَ الجلوس                                         |   |
| ۱۸  | ا صفةً وضعِ اليدَيْنِ حالَ القيام                                    | * |
| 19  | القبضُ تحتَ السُّرَّةِ فيه خَبَرٌ واحدٌ منكَرٌ                       | * |
| 19  | القبضُ على الصَّدْرِ، وعِلَّهُ الأحاديثِ الواردةِ فيه                | * |
| ••  | ا جمهورُ العلماءِ على عَدَمِ تحديدِ موضعٍ معيَّنٍ للقبض              | 米 |
| • • | ا كراهةُ أحمدَ القَبْضَ على الصدر                                    | * |
| ٠١  | الدعاءُ حالَ القيامِ                                                 | 米 |
| ٠١  | القيامُ مِن مواضعِ الدعاء                                            | 米 |
| ٠٢  | القنوتُ قبلَ الركوع                                                  | * |
| ٠٢  | ا قراءةُ الفاتحةِ                                                    | * |
| ٠٢  | ا قراءةُ الفاتحةِ ركنٌ                                               | * |
| ٠٣  | ا تُقْرَأُ الفاتحةُ في كلِّ ركعة                                     | * |

| الصَّفْحة | المؤضُّوع |
|-----------|-----------|
| = - 1-    |           |

| ۲۰۱   | * ترتيلُ القراءةِ في الصلاة                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۱   | الجَهْرُ بالقراءةِ                                               |
| ۳. ۱  | * الجهرُ بالقراءةِ والإسرارُ فيها سُنَّةٌ؛ كلُّ في موضعِهِ       |
|       | * قولُ «آمِينَ» وأحكامُهُ                                        |
| ۳. ۱  | * معنى كلمة «آمِينَ»                                             |
| ٤ • ١ | * مَدُّ «آمينَ» وقَصْرُها، ودليلُ ذلك                            |
| ٤ • ١ | * حكم تأمينِ الإمام                                              |
| ١٠٥   | * الجهرُ بالتأمين                                                |
| ١٠٥   | * جهرُ الإمامِ بالتأمين                                          |
| ١٠٥   | <ul> <li>* تأمينُ مَنْ خَلْفَهُ</li> </ul>                       |
| ١٠٥   | * الجهرُ بالتأمينِ بعدَ قولِ الإمامِ: ﴿وَلَا ٱلصَّالِّينَ﴾       |
| ١٠٥   | * التأمينُ مع قولِ الإمامِ: «آمِينَ»                             |
| ۲۰۱   | * الجهرُ بـ «آمِينَ» مِن المسائلِ التي حلَفَ عليها الإمامُ أحمدُ |
| ٧٠٧   | * متى يكونُ عمَلُ الصحابةِ إجماعًا                               |
| ٧٠٧   | * الوجوهُ التي يُعْرَفُ بها اشتهارُ القولِ عن الصحابةِ           |
| ٧٠٧   | * الإجماعُ السكوتيُّ                                             |
| ٧٠٧   | * تساهُلُ بعضِ الفقهاءِ في حكايةِ الإجماعِ السكوتيِّ             |
| ١٠٨   | <ul> <li>* سَكَتاتُ الإمامِ في الصلاة</li> </ul>                 |
| ١٠٨   | * السكوتُ بعدَ قراءةِ الفاتحةِ لا يثبُتُ                         |
| ١٠٩   | * سكوتُ الإمامِ بعدَ الفاتحةِ لا أصلَ له                         |
| ١١.   | * قراءةُ المأمومِ خَلْفَ الإمامِ في الجهريَّة                    |

= (۲۲۲) = المؤضُّوع الصَّفْحة

| 111 | * الفاتحةُ رُكْنٌ في كلِّ ركعةٍ                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117 | * تخفيفُ بعضِ الفقهاءِ على المأمومِ في القراءة                                                  |
| 117 | * الفاتحةُ ركنٌ؛ فلا تسقُطُ بالاقتداءِ                                                          |
|     | * تضعيفُ أبي موسى الرازيِّ الحنفيِّ لحديثِ: (مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ               |
| 114 | الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ)                                                                       |
| ۱۱۳ | * مَن رأى وُجوبَ القراءةِ خَلْفَ الإمامِ                                                        |
| ۱۱۳ | * القراءةُ بعدَ الفاتحةِ                                                                        |
| ۱۱۳ | * القراءةُ بعدَ الفاتحةِ سُنَّةُ في الركعتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بالاتفاق                          |
| ۱۱۳ | * حكمُ القراءةِ بعدَ الفاتحةِ بعدَ الركعتَيْنِ الأولَيَيْنِ في الثلاثيَّةِ والرباعيَّة          |
| ۱۱٤ | * التطويلُ في القراءةِ في الركعتَيْنِ الأُولَيَيْنِ                                             |
| ۱۱٤ | * ثَبَتَ عن ابنِ عُمَرَ أنه كان يقرأُ في كلِّ الرَّكعاتِ الأربعِ بالفاتحةِ وسورةٍ               |
|     | * ما رُوِيَ عن أبي بكرٍ في قراءةِ: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ في الثالثةِ مِن المَغْرِبِ: |
| ۱۱٤ | قنوتٌ                                                                                           |
| ۱۱٤ | * حَمَلَ مَكَحُولٌ وَمَالَكُ وَابِنُ عَبِدِ البِّرِّ ذلك على أنه قنوتٌ أيَّامَ الرِّدَّةِ       |
| 110 | * مَن حَمَلَ فِعلَ أبي بَكرٍ على أنَّهُ قراءةٌ                                                  |
| 117 | * قراءةُ بعضِ السورةِ في الصَّلاةِ                                                              |
| 117 | * تَكْرارُ السورةِ في الركعتَيْنِ                                                               |
| ۱۱۷ | * قراءةُ السُّورِ في الصلواتِ، وأحكامُهَا                                                       |
|     | * القراءةُ في الصبحِ مِن الطِّوَالِ، وفي المَغْرِبِ مِن القصارِ، والباقي مِن                    |
| 117 | أواسطِهِ                                                                                        |
| 117 | * القراءةُ في الصبحِ مِن المفصَّل                                                               |
| ۱۱۷ | * القراءةُ في المَغْرِبِ بالطِّوَال                                                             |

المُوضُوعِ الصَّهَ فُحةِ

| ۱۱۸   | ُّ مقدارُ القيامِ في الظَّهْرِ والعَصْر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 米 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 119   | السماعُ الإمامِ مَن خَلْفَهُ في السِّرِّيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 米 |
| 119   | الله الله الله الله الله الله عنه المنافع المن | 米 |
| 119   | التخفيفُ في السَّفَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 米 |
| 119   | الله النبيِّ على المأمومِينَ في السَّفَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * |
| ١٢.   | ا تخفيفُ عُمَرَ على المأمُومِينَ في السَّفَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 米 |
| ١٢.   | التَّعَانِهُ الصَّحَابِةِ على المأمُومِينَ في السَّفَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 米 |
| ١٢.   | الله عليثُ قراءةِ الرسولِ الزلزلةَ في ركعتَيِ الفجرِ، وبيانُ عِلَّته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 米 |
| ۱۲۱   | <sup>•</sup> قَسْمُ السورةِ بينَ الركعتَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 米 |
| ۱۲۱   | ا ثُبُوتُ الفصلِ عن بعضِ الصحابةِ يَدُلُّ على جوازِهِ في النادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 米 |
| 177   | الصحابةِ على عَدَمِ الفَصْل في القراءة بين الركعتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 米 |
| 177   | الحكمةُ مِنَ النَّهي عن قَسْمِ السورةِ بينَ الركعتَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 米 |
| ۱۲۳   | و عَقَدَ محمَّدُ بنُ نصرٍ في «قيامِ الليلِ» بابَ: «كَرَاهِيَةِ تقطيعِ السُّورَةِ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 米 |
| ۱۲۳   | ا وصفُ ابنِ القيِّمِ مَنْ يداوِمُ على الفصلِ مِن الأئمَّةِ بالجهلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 米 |
| ۱۲۳   | اللهِ اللهِ الواحدةِ في الرَّكْعةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * |
| ۱۲۳   | ا من ثبَتَ عنه تكرارُ الآيةِ في الصَّلاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 米 |
| ۱۲٤   | ا تَكْرَارُ السُّورَةِ الواحدةِ في الرَّكْعَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 米 |
| ۱۲٤   | ا تكرارُ السورةِ في الركعةِ الواحدةِ مخالِفٌ للسُّنَّةِ، نصَّ عليه الشاطبيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 米 |
| ١٢٤   | السُّنَّةُ أَنْ تكونَ الركعةُ الأُولى أطوَلَ مِن الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 米 |
| ۱۲٤   | اللهُ اللهُ اللهُ الثانيةِ أطوَلَ يسيرًا في النادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * |
| ٤ ۲ ۱ | اللهُ اللُّمِّيِّ الذي لا يستطيعُ القراءةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 米 |

= (۲۲٤) = المؤضُّوع الصَّفْحة

| 170 | * الخشوعُ في الصلاةِ، أنواعُهُ وأحكامُهُ                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                 |
| 170 | * أهميَّةُ الخشوعِ، وثِقَلُ الصلاةِ على غيرِ الخاشعين                           |
| 170 | * معنى الخشوع                                                                   |
| 177 | * انشغالُ عُمَرَ بتجهيزِ الجيشِ وحسابِ الجِزْيةِ وهو في الصلاة                  |
| 177 | * الإجماعُ على سُنَّيَّةِ الخشوعِ، وعدَمِ وجوبِهِ، ووجهُ ذلك                    |
| 177 | * تحقُّقُ الخلافِ في مسألةِ حكمِ الخشوع                                         |
| 177 | * السَّهْوُ لا يَمْلِكُهُ الإنسانُ؛ لكنَّه يَمْلِكُ الاسترسالَ                  |
| ۱۲۸ | <ul> <li>التكبيرُ للركوعِ</li> </ul>                                            |
| ۱۲۸ | * حكمُ الركوعِ                                                                  |
| ۱۲۸ | * هل كانَ السُّجودُ قبلَ الركوع في الشَّرائعِ السَّابقةِ                        |
| ۱۲۸ | * ما يكونُ به الانتقالُ بينَ أفعالِ الصَّلاةِ                                   |
| ۱۲۸ | * حكمُ تكبيراتِ الانتقال                                                        |
| 179 | * الصَّحيحُ استحبابُ تكبيراتِ الانتقالِ، وأدلَّةُ ذلك                           |
| 179 | * الحالةُ التي يَجِبُ فيها تكبيرُ الإمام                                        |
|     | * الاستدلالُ بعمومِ: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) على وجوبِ التكبير، |
| 179 | والجوابُ عنهُ أَ                                                                |
| 179 | * ثَبَتَ عن بعضِ الصحابةِ عدَّمُ إتمامِ التكبيرات                               |
| ۱۳. | * تَرْكُ التكبيراتِ مشتهِرٌ في عصرِ السلفِ                                      |
| ۱۳۱ | * عَمَلُ الناسِ فيه الصحيحُ والضعيفُ                                            |
|     | * اشتهارُ العَمَلِ لا يغني مِنَ الحقِّ شيئًا، والعبرةُ بالدليل                  |
|     | * مسألةُ إتمامِ التكبيرِ مِن المسائلِ التي ترَكَ فيها مالكٌ عمَلَ أهلِ المدينةِ |
| ۱۳۱ | للحديثِ                                                                         |
|     | ~ <del>"</del>                                                                  |

الصَّفْعَ الصَّفْعَةِ الصَّفَعَةِ الصَّفَةِ الصَّفَعَةِ الصَّفَعَةِ الصَّفَعَةِ الصَّفَعَةِ الصَّفَعَةِ الصَّفَعَةِ الصَافِقَةِ الصَّفَقَةِ الصَافَعَةِ الصَافِقَةِ الصَافَعِينَ المَعْمَلِيقِ الصَّفَعَةِ الصَافَعَةِ المَافِقَةِ المَافِقَةِ المَافِقَةِ المَافِقَةِ المَافِقَةِ المَافِقِ المَافِقِ المَافِقِ المَافِقِ المَافِقَةِ المَافِقَةِ المَافِقَ المَافِقَةِ المَافِقِ المَافِقَةِ المَافِقِيقِ المَافِقَةِ المَافِقَاقِ المَافِقَةِ المَافِقَةِ المَافِقَةِ المَافِقَ المَافِقَ المَافِقَ المَافِقَ المَافِقَةِ المَافِقَةِ المَافِقَةِ المَافِقَ المَافِقَ المَافِقَ المَافِقَ المَافِقَ المَافِقَ المَافِقَ الم

|     | * حِمَلَ بعضُ المحقَّقين تَرْكُ التكبيرِ في عصرِ السلفِ على تَرْكِ الجَهْرِ، لا | * |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| ۱۳۱ | تَرْكِ اللفظ                                                                    |   |
| ۱۳۱ | المداوَمَةُ على تركِ التكبيراتِ إساءةٌ                                          | * |
| 147 | * رَفْعُ اليَدَيْنِ عندَ التَّكبيرِ للرُّكوعِ                                   | 米 |
| 177 | الرَّفع                                                                         |   |
| 177 | * وقتُ رفعِ َ اليَدَيْنِ                                                        | * |
| 147 | * مَوَاضِعُ رَفْعِ اليدَيْنِ، وأحكامُهُ                                         |   |
| ۲۳۲ | * كلامُ بعضِ الحُفَّاظِ في الرفعِ عندَ القيامِ مِن التشهُّدِ الأوَّل            |   |
| ۲۳۲ | اللهِ عَنْ أَحْدٍ مِن الصحابةِ تركُ الرفعِ مطلقًا                               |   |
| ۲۳  | * تركُ الرفعِ في الأحيانِ أفضَلُ لثبوتِهِ عن بعضِ الصحابة                       |   |
| ٤٣١ | ﴿ رَفُّعُ الْبَدَّيْنِ فَي السَّجُودِ والرَّفْعِ منه                            |   |
| ٥٣٥ | * ثبوتُ الرفَعِ في كلِّ خفضٍ ورَفعٍ عن بعضِ الصحابة                             |   |
| ١٣٦ | * هُوِيُّ الإِمامُ والمأموم للرِّكوع                                            |   |
| ١٣٦ | * صَفَةُ الركوعُ                                                                |   |
| ٦٣١ | * صفةُ وضعِ الرأسِ أثناءَ الركوع                                                |   |
| ٦٣٦ | ا أقلُ قَدْرٍ مَجزئٍ فَي الركوع                                                 |   |
| 177 | * وضعُ الْيَدَيْنِ في الركوع                                                    |   |
| ۱۳۷ | الاطمئنانُ في الركوعِ واجبٌ                                                     |   |
| ۱۳۷ | * السُّنَّةُ أَنْ يكونَ الركوعُ بمقدارِ القيامِ                                 |   |
| ۸۳۸ | الأذكارُ الواردةُ في الركوعِ والسجودِ، وحكمُهَا                                 |   |
| ۸۳۸ | * قراءةُ القرآنِ في الركوع                                                      |   |
|     | التسبيحُ في الركوع، وصفتُهُ                                                     |   |
|     |                                                                                 |   |

المَوْشُوع الصَّهُ عَلَيْهِ المَّاسِمِ الصَّهُ عَلَيْهِ المَّهُ عَلَيْهُ المَّهُ عَلَيْهُ المَّهُ عَلَيْهُ الم

| ۸۳۸   | عدَدُ التسبيحِ في الركوع                                                    | * |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| ۸۳۸   | حكمُ الذَّكْرِ في الركوع والسجود                                            |   |
| ١٣٩   | حكايةُ الكرمانيِّ الإجماعَ على عدَمِ وجوبِ التسبيحِ، ونقضُهُ                |   |
| ١٣٩   | قاعدةٌ مهمَّةٌ في الفَرقِ بينَ ما يَحتاجُ إلى رُكنٍ قَولِيٌّ وما لا يحتاجُ  |   |
| ١٣٩   | أَدلَّةُ وجوبِ التسبيح                                                      |   |
| ١٤١   | زيادةُ «وَبِحَمْدِهِ» في التسبيحِ، وبيانُ أنها معلولةٌ                      |   |
| ١٤١   | أفضلُ الذِّكرِ في الصَّلاةِ                                                 |   |
| ١٤١   | السُّنَّةُ تعظيمُ الربِّ في الركوعِ                                         |   |
| ١٤١   | الأذكارُ المأثورةُ في الركوعِ والسجود                                       |   |
| 1 2 7 | الركوعُ مِن مواضِعِ الدعاء                                                  |   |
| ۲٤۲   | عَدَدُ التَّسبيحاتِ                                                         |   |
| ۲٤۲   | الزيادةُ على ثلاثِ تَسْبيحاتٍ                                               |   |
| 1 2 4 | جوازُ التعظيمِ بألفاظٍ لم تَرِدْ                                            |   |
| ١٤٤   | أحكامُ الرفعِ مِن الركوعِ                                                   |   |
| ١٤٤   | التسميعُ والتّحميدُ وصِيَغُهُ الواردةُ                                      |   |
|       | الحِكْمَةُ مِن تخصيصِ الرفعِ مِن الركوعِ بالتسميعِ والتحميدِ لا يثبُتُ فيها |   |
| 1 & & | شيءٌ                                                                        |   |
| ١٤٤   | الزيادةُ على التحميدِ للإمامِ والمأمومِ                                     | * |
| 1 20  | الحكمةُ مِن التحميدِ والاستغفارِ بعدَ الرفعِ مِنَ الركوعِ                   | * |
| 1 2 0 | حكمُ الرفعِ مِن الركوعِ والاعتدالِ منهُ                                     | * |
| 1 2 0 | الإطالةُ في الرفعِ مِنَ الركوعِ                                             | * |
| 1 2 7 | الرفعُ مِنَ الركوع مِن مواطنِ الدعاء                                        | * |

الصَّفُحة الصَّفُحة

| 127   | * الهُوِيُّ إلى السجود، وأحكامُهُ                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
|       | * تقديمُ اليدَيْنِ أو الركبتَيْنِ على الأرض عند الهُوِيِّ إلى السجود     |
| 1 2 7 | * لا يشبُتُ شيءٌ في البابِ مرفوعًا                                       |
| ٧٤٧   | * ثبوتُ تقديمِ الركبتَيْنِ عن عمر                                        |
| ٧٤٧   | * ثبوتُ تقديمِ اليَدَيْنِ عنِ ابنِ عُمَرَ                                |
| ۱٤٧   | * الصوابُ التخييرُ بينَ القَدَمَينِ واليَدَيْنِ في الهُوِيِّ للسُّجودِ   |
| ۱٤۸   | * ما يُكْرَهُ فِعْلُهُ في الصلاةِ                                        |
| ۱٤۸   | * صفةُ السجودِ                                                           |
| ۱٤۸   | * السجودُ على سبعةِ أعظُمٍ                                               |
| ۱٤۸   | * وجوبُ أَنْ يَمَسَّ الأَنفُ والجبهةُ الأَرضَ                            |
| ۱٤۸   | * مكانُ وضعِ الكَفَّيْنِ عندَ السجودِ                                    |
| 1 & 9 | * التفريخُ بين الفَخِذَيْن ساجِدًا                                       |
| 1 & 9 | * قبضُ الأصابعِ، واستقبالُ القِبْلَةِ بهما                               |
| 1 2 9 | * السُّجودُ أعظمُ مواضعِ الدعاء.                                         |
| 1 2 9 | <ul> <li>* مناسبة قول: «سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى» في السجود</li> </ul> |
| ١٥٠   | * الذِّكْرُ والدعاءُ في سجودِ التلاوة                                    |
| ١٥٠   | * لا يشُتُ ذكرٌ معيَّنُ لسجودِ التِّلاوةِ                                |
| ١٥٠   | * إطالةُ السُّجودِ وإكثارُ الدُّعاءِ فِيهِ                               |
| ١٥٠   | * ضمُّ القدمَيْنِ في السجودِ لا يصحُّ فيه شيءٌ                           |
| ١٥٠   | * بيانُ ضعفِ الاستدلالِ بحديثِ عائشةَ في ضَمِّ القدَمَيْنِ               |
| 101   | * صفةً وضعِ القدَمَيْنِ بينَ السجدَتَيْنِ                                |

المُوضُوع الصَّفْحَة

| 101 | * الجَلْسَةُ بينَ السجدتَيْنِ، وجلسةُ الاستراحةِ، وأحكامُهُما |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 107 | * الإقعاءُ بينَ السجدتَيْنِ حكمُهُ وهيئتُهُ                   |
| ٣٥١ | * الجَلْسَةُ بين السجدتَيْنِ، ووجوبُ الطمأنينةِ فيها          |
| ٣٥١ | * الإشارةُ بالسَّبَابَةِ بين السجدتَيْنِ                      |
| ٣٥١ | * وضعُ الكَفَّيْنِ بين السجدتَيْن                             |
| ٣٥١ | * الدعاءُ بين السجدتَيْنِ                                     |
| ٣٥١ | * جَلْسَةُ الاستراحةِ                                         |
| 108 | * لا يكبِّرُ للقيامِ مِن الاستراحة                            |
| 108 | * النهوضُ للركعةِ الثانيةِ                                    |
| 100 | * العَجْنُ عندَ القيامِ                                       |
| 100 | * الاعتمادُ على الركبَتَيْنِ                                  |
| 100 | * الجلوسُ للتشهُّدِ الأوَّلِ؛ صفتُهُ وأحكامُهُ                |
| 100 | * هيئةُ الجلوسِ للتشهُّدِ الأوَّلِ                            |
| 101 | * صفةُ الافتراشِ                                              |
| 101 | * صفةُ التورُّكِ                                              |
| 101 | * القيامُ للثالثةِ وتركُ التشهُّدِ الأوَّلِ سهوًا             |
| 101 | * الصلاةُ على النبيِّ في التشهُّدِ الأوَّلِ                   |
| ١٥٨ | * الدُّعاءُ بعدَ التشهُّدِ الأوَّلِ                           |
| ٨٥٨ | * ثبوتُ الدعاءِ بعدَ التشهُّدِ الأوَّلِ عن ابنِ عُمَرَ        |
| ۸٥٨ | * وقتُ التكبيرِ عندَ القيامِ للثالثةِ إذا شرَعَ في الانتقال   |
| ١٥٨ | * مَدُّ التكبيرِ حتى الانتصابِ قائمًا                         |

الصَّفْحة الصَّفْحة

| ١٥٨  | الإشارةُ بالإِصْبَعِ في التشهُّدِ الأوَّلِ والأخيرِ                                            | * |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ١٥٨  | الصفاتُ الواردةُ عند الإشارةِ                                                                  | * |
| 109  | ضعفُ زيادةِ التحريكِ                                                                           | * |
| 109  | ضعفُ زيادةِ عَدَمِ التحريكِ                                                                    | * |
| ١٦٠  | حَنْيُ الْإِصْبَعِ فِي التَشْهُّدِ معلولٌ                                                      | * |
|      | استقبالُ القبلةِ بالإِصْبَعِ                                                                   | * |
| 171  | الواردُ ذِكْرُهُ في التشهُّدِ                                                                  | * |
| 171  | التشهُّداتُ المأثورةُ عنِ النَّبيِّ                                                            | * |
| 177  | قُولُ: «السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ» بَدَلَ «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ»، ووجهُهُ | * |
| ۲۲۱  | النهوضُ إلى الركعةِ الثالثةِ                                                                   | * |
| ۲۲۱  | الاعتمادُ على اليدَيْنِ                                                                        | * |
| ۱٦٤  | الصلاةُ على النبيِّ في التشهُّدِ الأخيرِ                                                       | * |
| ١٦٥  | الدعاءُ بعدَ التشهُّدِ                                                                         | * |
| ١٦٥  | الاستعاذة مما استعاذ منه النبيُّ                                                               | * |
| ۲۲۱  | حكمُ التشهُّدِ الأخيرِ                                                                         | * |
|      | التسليمُ سهوًا قبلَ ذكرِ التشهُّدِ                                                             | * |
| ۲۲۱  | التَّسليمتانِ، وحُكمُهُمَا                                                                     | * |
| ۲۲۱  | الإجماعُ على صحةِ الصلاةِ بتسليمةٍ واحدةٍ                                                      | * |
| ٧٢ ١ | حكمُ الانصرافِ بتسليمةٍ واحدة                                                                  | * |
| ٧٦٧  | زيادةُ «وَبَرَكَاتُهُ» في التسليمِ غيرُ محفوظٍ                                                 | * |
| ۸۲۱  | صفةُ التسليمِ                                                                                  | * |

المُوضُوعِ الصَّفْحَة

| ۸۲۱     | الانصرافُ مِن الصلاةِ بغيرِ تسليم                                         | * |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|---|
| 179     | الأذكارُ بعد الصلاةِ المكتوبةِ                                            | * |
| ١٧٠     | الفصلُ بين التسليمِ والذِّكْرِ بعدَ الصلاةِ                               | * |
| ١٧٠     | إتمامُ الأذكارِ بعدَ الصَّلاةِ في المُصَلَّى                              | * |
| ١٧٠     | الاستغفارُ والتهليلُ بعد المكتوبةِ                                        | * |
| ۱۷۱     | فائدة: عدَّمُ إخراجِ الشيخَيْنِ لزيادةٍ مع إخراجِ أصلِ الحديثِ إعلالٌ لها | * |
| ۱۷۱     | مَن كَانَ مِنَ السَّلفِ يُهَلِّلُ ثَلاثًا بعدَ الصَّلاةِ                  |   |
| 1 / 7   | صورُ التَّسبيحِ بعدَ الصَّلاةِ المكتوبةِ                                  | * |
| 1 1 0   | الدعاءُ بعد المكتوبةِ                                                     | * |
| 177     | الجهرُ بالذِّكْرِ بعد الصلاةِ                                             | * |
| 1 / / / | حُكمُ الذِّكرِ الجَماعيِّ بعدَ الصَّلاةِ                                  | * |
| 1 / / / | قراءةُ آيةِ الكرسيِّ والمعوِّذاتِ بعدَ الصَّلاةِ                          | * |
| ۱۷۸     | السُّنَنُ الرواتِبُ عدَدُها ومواضِعُها                                    | * |
| ١٨٠     | أكثَرُ فعلِ الصحابةِ لراتِبةِ الظُّهْرِ                                   | * |
| ۱۸۱     | مواضعُ أداءِ السُّنَنِ الرواتِبِ، وطُولُها                                | * |
| ۲۸۱     | موضعُ أداءِ رَاتِبةِ الفَجرِ                                              | * |
| ۲۸۱     | التخفيفُ في أداءِ رَاتِبةِ الفَجرِ                                        | * |
| ۱۸۳     | راتِبةُ الظهرِ القبليَّةُ والبعديَّةُ                                     | * |
| ۱۸۳     | حرص الصحابة على الأربَعِ قبلَ الظُّهْرِ في بيوتِهِمْ                      | * |
| ۱۸۳     | ليس لصلاةِ العصرِ راتِبةٌ قبلْيَّةٌ ولا بعديَّةٌ                          | * |
| ۱۸٤     | راتِبةُ المغرِبِ والعشاءِ                                                 | * |

| الصَّهُ | المؤضُّوع |
|---------|-----------|
|         |           |

| ۱۸٤ | تخفيفُ الركعتَيْنِ بعد المغرِبِ                                                   | * |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
|     | عَدُّ راتِبةِ العِشاءِ مِن قيامِ الليلِ                                           |   |
|     | راتِبةُ الجُمُعةِ البعديَّةُ                                                      |   |
|     | خاتمة الكتاب                                                                      |   |
|     | الفِهْرِشْ النَّفْصِيْلِيِّ لِلْمُوصْوْعَاتِ، وَلِهُوَائِد، وَرُوُّوسِ المَسَائِل |   |
|     | فَقُ سُّ الْهُ صَنَّهُ عَات                                                       |   |